كناب ننيه الولاة والحكام على أحكام على أحكام شائم خير الأنام عليه أو أحد أصحابه الكرام عليه

نَالِيفَ إمام الأحناف في عصره محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الشهير بأبن عابدين المنوفي سنة١٢٥١ هـ

تَقَدْيِم

نصلة الشيخ أَبِي نَصِّرُمُحُرِّ رَبِّن عَبَّ إِللَّهِ الْإِمَامُ

فضلة النينج را محرر المعمَّى عَبِي بِي المُحوريّ رأي تحبر (المرحمَّى عَبِي بِي بِي الْمِحوريّ

تحقيق أبي بلال العدني مرنضي بن محمد بن سالم النوي



# كتاب تنبيه الولاة والعكام

# على أحكام شاتم خُير الأنام أو أحد أصحابه الكرام

#### عليه وعليهم الصلاة والسلام

تأليف إمام الأحناف في عصره

محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الشهير بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥٢هـ

تقديم

فضيلة الشيخ/ يحيى بن علي الحجوري فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالله الإمام

تحقيق/ أبي بلال العدني مرتضى بن محمد بن سالم التوي



## مقدمة فخيلة الشيخ / يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

#### ينيب كينه التجمز التجتيم

الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فقد طالعت رسالة "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ... "لابن عابدين \_ رحمه الله \_ مع تحقيق أخينا الفاضل أبي بلال مرتضى التوي العدني \_ حفظه الله \_ عليها.

فرأيت الرسالة مفيدة، والتحقيق عليها تحقق طيب لا بأس به، جزى الله أخانا أبا بـلال خيراً، ووفقنا وإياه للتزود من العلم النافع، والعمل الصالح.

#### وبالله التوفيق.

كتبه/ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري ٥/ جماد الأول/١٤٢٧هـ

### متدمة فضيلة الشيخ / محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله

#### ينيب إلله الخمر التحتيم

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله عليه.

أما بعد:

فقد قام أخونا مرتضى أبو بلال العدني \_ حفظه الله \_ بالتعليق والتحقيق لرسالة "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ..".

فوجدته قد أفاد في تحقيقه، وتعليقه عليها. فالله أسأل أن يزيده من خدمة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كتبه/ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام ١٤٢٧/٨/٢٦\_

#### الصقدمة

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلَّقَوُا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا عَمِوان: ١٠٢]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيِرًا وَإِنسَاءً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآهَ لُونَ

بِهِ، وَالْأَرْحَامَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠ [النساء: ١]

﴿ لِيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلُا سَلِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُو وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِهُ وَللَّ

#### أما يعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

فهذه رسالةٌ أشاركُ فيها لنشرِ العلمِ، هي لأحد علماء الأحناف، الشهير بابن عابدين، صاحب حاشية ابن عابدين.

أحببت إظهارها لينتفع بها بإذنه سبحانه، خاصة في هذه الأعصار التي كثر فيها الاستخفاف بالنبي المختار، وأصحابه الأخيار.

#### وقد احتوت هذه الرسالة على بابين:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب.

وفيه مسألتان:

الأولى: في نقل كلام العلماء في ذلك ودليله.

الثانية: في أنه يقتل كفراً، أو حداً مع الكفر.

الفصل الثاني: في توبة واستتابته، وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك.

وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: في قبول توبته بالإسلام.

الثانية: في استتابة الساب.

الثالثة: في تحرير حكم الساب على مذهب أبي حنيفة.

الفصل الثالث: في حكم الساب من أهل الذمة.

البابالثاني: في حكم ساب أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وستجد أيها القارئ في هذه الرسالة فتاوى لأئمة الأحناف في الخوارج، والقرامطة، والرافضة، وفيمن سب عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان أو أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وستجد أيضاً ضابط تكفير أهل البدع من رافضة ونحوهم.

وفي الرسالة أيضاً تلخيص رسالة لملاً على القاري وهو من علماء الأحناف؛ في حكم من قتل أو سب نبياً، أو قتل أو سب صحابياً، ومتى يكفر ومتى يعتبر فاسقاً مبتدعاً.

وفي الرسالة فوائد متعددة تجدها في ثنايا هذه الرسالة.

فهذا نبينا محمد ﷺ ينادي المهاجرين، فقال: "يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونـزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم يكن مضت في أسلافهم.

ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم.

ولم يمنعوا الزكاة، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم و أخذوا بعض ماكان في أيديهم.

وما لم يحكم أتمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم" (١).

فيجب علينا جميعاً طاعة ربنا والامتثال لأوامره، واجتناب نواهيه، وتطبيق حدوده، وإقامة شرعه، حاكمنا ومحكومنا، وأن نكون يداً واحدة كما أمرنا الله تعالى فقال: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ عَمالٍ عَلَمُ اللّهِ عَالَى عَالَى عَالَى اللّهِ عَالَى عَالَى عَالَ اللهِ عَالَى عَالَى عَالَى عَلَمُ اللّهِ عَالَى عَالَى عَالَى اللّهِ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَالَى عَلَمُ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَمُ عَلَمُ عَالَى عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَل

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في "مستدركه" (٨٦٨٨) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح"، وحسنه الألباني كما في "الصحيحة" (١٠٦).

جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا يِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَانَقَادُكُم مِّنْهَا كُذُو لَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَانَقَادُكُم مِّنْهَا كُذُو لَكُن اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لِعَلَّكُونَ بَهْ تَدُونَ النَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فقد أُمِرنا بالكتاب والسنة، والتحاكم إليهما إن كنا مؤمنين قال الله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايْتِهِ مِ لَعَلَكُمْ نَهَدُونَ ﴿ آلَ عَمران : ١٠٣].

وقال سبحانه ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ دُثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَيْلِيمًا ﴿ النساء: ٦٥]

أسأل الله تعالى أن يوفق حكام المسلمين إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويجنبهم بطانة السوء، وأن يجعلهم حكاماً بكتاب رجم وسنة نبيهم، إنه سميع مجيب الدعاء.

#### ترجمة المؤلف

#### اسمه د

هو محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي. أصولي، وفقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره.

#### مولده ووفاته :

ولد بدمشق في سنة١١٩٨ هـ، وتوفي بهـا في ٢١ربيـع الثـاني ١٢٥٢هـ، ودفـن بمقـبرة الباب الصغير بالتربة الفوقانية.

#### تلقيه للعلم:

قرأ القرآن ثم جوده على سعيد الحموي شيخ القراء بدمشق. وحفظ القرآن العظيم، وتلقى عنه القرآن بأوجهها وطرقها.

وقرأ عليه طرفاً من النحو، والصرف، وفقه الإمام الشافعي.

ثم لزم شيخه شاكر العقاد وقرأ عليه في المعقولات.

وألزمه شيخه المذكور بالتحول لمذهب الإمام أبو حنيفة، فتفقه عليه، وقرأ عليه الفرائض، والحساب، والأصول، والحديث، والتفسير، والتصوف، وعلم المعقول.

#### ومن مؤلفاته وشروحه:

- حاشية ابن عابدين، وقد أشتهر بها. مطبوع
- عقود الآلي في الأسانيد العوالي. مطبوع
- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. مطبوع بجزأين
- حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنبوار على متن أصول المنار.

#### مطبوع

- وسل الحسام الهندي لنصرة الشيخ خالد النقشبندي.
- فتح رب الأرباب بحواشي لب الألباب بشرح نبذة الإعراب.
  - الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة.
  - حواشيه على البحر الرائق، سماها منحجة الخالق.
    - حواشيه على شرح المتلقى للعلائي.
      - حواشيه على النهر الفائق.
- حواشيه على تفسير البيضاوي. ألتزم فيها أن لا يذكر شيئاً ذكره المفسرون.

- حواشيه سماها رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار.
  - حاشية على المطول. في "البلاغة".

- الرحيق المختوم في الفرائض.

- تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام. وهذه الذي قمت بخدمته.
  - مجموعة رسائل ابن عابدين وهي (٣٢) رسالة.
    - الواردين من بحر الفيض. (٢)

#### وصف المخطوط وما اعتمدت عليه:

١- اعتمدت بتحقيق الرسالة على مخطوط من الجامعة الإسلامية، في المدينة النبوية وجعلتها الأصل

تحتوى على (٤٠) لوحة.

الأسطر: (٢١) سطر.

الخيط: نسخ، تأريخ الخط ١٢٨٥هـ.

الناسخ: الحاج أحمد الدياربكري.

وهذه النسخة قام بتصويرها لي أحد الإخوة من طلاب الجامعة الإسلامية، أسأل الله لنا و له الثبات على الحق.

٢- وكذا اعتمدت في التحقيق على نسخة طبعت مع مجموعة رسائل ابن عابدين، في سنة
 ١٣٢٥هـ، وهي نسخة حجرية، طبعت على ذمة محمد هاشم الكتبي.

جعلتها للمطابقة، ورمزت لها بحرف [أ]. وقد رأيت طبعة لدار إحياء التراث العربي ببيروت، ولكنها مصورة من الطبعة الحجرية.

وأقدم شكري للأخ/ فارس بن يسلم، لتفريغه من وقته حتى علمنا أنها طُبعت الطبعة الحجرية، وتم تصويرها من مكتبة الملك عبد العزيز، بالمدينة النبوية. وأسأل الله أن يثبته على الحق ويصرف عنه كل سوء.

#### توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها:

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الأعلام للزركلي، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة.

<sup>(</sup>٣) اخترتها لتكون الأصل لقرب نسخها من زمن فراغ ابن عابدين من كتابتها.

أولاً: كُتب العنوان على غلاف المخطوط، مع ذكر اسم مؤلفها.

ثانياً: ذكر المؤلف اسم الرسالة في مقدمة بحثه، مع ذكر اسمه ولقبه الذي أشتهر به.

ثالثاً: ختمت الرسالة بإعزاءها إليه، فقال: "وقد فرغ محمد أمين بن عمر عابدين صاحب رد المحتار حاشية در المختار من تحرير هذا الرسالة أي جمعه وتأليفه في سنة سبع وثلاثين ومأتيين وألف".

رابعاً: ذكر اسم الرسالة، وعَزاها إلى ابن عابدين، عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. خامساً: طباعتها ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، وهي طباعة حجرية كما تقدم وصفها. العمل في التحقيق:

- قمت بتحقيق النص، وقابلت بين نسخة المخطوط، والنسخة الحجرية.
  - ذكرت معاني الكلمات الغريبة.
  - عزوت الآيات إلى سورها ورقم آياتها.
  - قمت بتخريج الأحاديث والآثار والحكم على أسانيدها.
    - ترجمت للأعلام ما أمكن.
    - أحلت الكلام إلى مصادره، ما أمكن.
      - قمت بوضع فهرس للموضوعات.

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكريم، وأن يسددني إلى كل خير ويجنبني كل شر، إنه سميع مجيب الدعاء.

كتبها راجي عفو ربه أبوبلال العدني مرتضى بن محمد بن سالم التوي



عنوان الرسالة من نسخة الأصل

والفلانى سفر لناسر عارضياً احكه غاية الاحكام وفر من علي عاد د التَّالِيَّ البَسْم لهم مُ المحامر وحد لهم حدددً نفي عن تعديها وعن النافيات النوارة والحكام وجعلها ناجع عن الطعيات والغنظمان وادتكك الخذب والاتام فنبئ فالحقيقة يسته لعباده اذبها بقاميه ذالعالم على تعريطام وكاكآنت : سندا لعقوبات اسربد ديره النبعة فلاينشت للحذكل سسندقوتى تأخ فين القجالسفيهات فقدا سستبئ لديسهم ودد بما ينع بالحي من حوله حام فلذلك أسرنا بعطل بدر والمقتاعة ولفت قيلين عليان اسميلاسكان خوفاس الحسام وس والمعالية المتعلق لهد والمتنابعة اسنة مفكاعتبا الشكول والاوهام واذن لصفيرنم بالإستدرافي على سيرهم وانكان من الاعلام حيث ظامر الجق والتفتية أرض ح البدرة لميلة العام فالحق لا يخفى ومصاحر لا يُطفى ون من المناع ما في المناه والمعالم السلام على سيدنا عدف الم الدنياء الكامر وصوة الملك المعلم المعلام المبعوث دحمة للعالمين وقدوة للعاملين الم خامن معامر والمطلع من كل منس وحيب والمنتزل عن كل وسعة ودبيب والمعصوة بالعقو والصفح والاخلاق العفام الذى حظمت رافشة ورحته سائرلخلق وفاقت كاسته فيالخلق وللخكق على الزالانامر وجاءباليات البتيلنات والملحنات الواضحات ووجبتت طاعنه وتعطيره على ذوى الحلم والاحلام فن اطاعه فقداطاع المله ومنعصاد فقدعه على المه وباء بسووالمنقل في اعد القيام صلام وسلاماً لا يقين بجنابه المقدس وعلق مقامه الانفس عدد تمرالا كمام وقطرالغ إدبايعة يهاا فنا

اللوحة الأولي من نسخة الأصل

# بسم الله الرحمن الرحيم [وبه نستعين](\*)

الحمد لله الذي شرع لنا شرعاً رضياً، أحكمه غاية الإحكام. وفرض على عباده إتباع ما بينه لهم من الأحكام، وحد لهم حدوداً نهى عن تعدِّيها، وعن الزيادة فيها، وأناطها بالولاة والحكام، وجعلها زاجرة عن الطغيان، والعدوان، وارتكاب الحوب والآثام، فهي في الحقيقة رحمة لعباده إذ بها بقاء هذا العالم على [تم] نظام.

ولما كانت أشد العقوبات أُمِر بدرئِها بالشبهات فلا يثبت الحد إلا بسند قوي تام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه وعرضه، وربها وقع في الحمى من حوله حام (٧٠).

فلذلك أمرنا بدرء القتل عمن أظهر الإسلام. وإن دلت قرائن على أن إسلامه كان خوفاً من الحسام. ومن رحمة تعالى أن قيض لهذه الشريعة [أمنة] (١) نفوا عنها الشكوك، والأوهام، وأذن لصغيرهم بالاستدراك على كبيرهم، وإن كان من الأعلام، حيث ظهر الحق وأتضح وضوح البدر في ليلة التهام.

فالحق لا يخفى، ومصباحه لا [يُطفى] (١٠٠ وإن عم الظلام، وأفضل الصلاة وأتم السلام، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الكرام، وصفوة الملك العليم العلام، المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين من خاص وعام، والمطهر من كل دنس وعيب، و المُبرّاء عن كمل [وسمة ودبيب] (١٠٠)، والموصوف بالعفو والصفح والأخلاق العظام، الذي عظمت رأفته ورحمته بسائر

<sup>(</sup>t) ساقط من [أ].

<sup>(°)</sup> أي الآثام. راجع النهاية لابن الأثير مادة "حوب".

<sup>(</sup>¹) وفي [أ] (أتم).

<sup>(</sup>V) مقتبس من حديث النعمان بن بشير، المتفق عليه.

<sup>(^)</sup> و"الحُسامُ" السيف القاطع، وسيف حُسامٌ قاطع. اللسان مادة "حسم".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وفي [أ] <sup>11</sup>أمناء<sup>11</sup>.

<sup>(</sup>١٠) وفي [أ] (يطفا).

<sup>(</sup>١١) مكذا في الأصل، وفي [أ] (وصمة وريب).

الخلق، وفاقت محاسنه في الخلق والخُلق على سائر الأنام. وجاء بالآيات انبينات، والمعجزات الواضحات، ووجبت طاعتُه، وتعظيمه على ذوى الحلم والأحلام، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وباء بسؤ المنقلب في ساعة القيام، صلاة وسلاماً [لايقين]("" بجنابة الأقدس، وعلو مقامه الأنفس عدد ثمر الأكهام(""، وقطر الغهام(""، [لايعترها](") انقضاءً ولا انصرام على مرّ الليالي والأيام، والشهور والأعوام. وعلى آله، وأصحابه، وأحبابه، وأحزابه، مصابيح الظلام. وبدور التهام.

#### أما يعد:

فيقول العبد الفقير، والعاجز الحقير، محمد أمين الشهير بابن عابدين، عمَّهُ مولاه بالإنعام، وغفر له، ولوالديه، ولمن له حق عليه، ومنحه، وإياهم حسن الختام.

هذا كتاب سميته: "تنبه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام. أو أحد أصحابه الكرام. عليه وعليهم الصلاة والسلام".

وكان الداعي لتأليفه ووضعه، وترصيفه، أني كنت ذكرت في كتابي "العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية"، نبذة من أحكام هذا الشقي اللعين، الذي خلع من عُنقِه ربقة (١٦٠ الدين، بسبب استطالته على سيد المرسلين، وحبيب رب العالمين (١٧٠).

<sup>(</sup>١٢) وفي [أ] (لائقين).

<sup>(</sup>۱۳) أي الشمر المغطى الذي لم يظهر، جاء في اللسان مادة: "كمم" عنى بالأكهام ما غَطَّى، وكل شجرة تخرج ما هو مُكَمَّم فهي ذات أَكهام، وأكهامُ النخلة ما غَطى جُمَّارَها من السَّعَف والليف والجِنْع، وكلُّ ما أخرجته النخلة فهو ذو أكهام، فالطَّلْعة كُمُّها قشرها. ومن هذا قيل للقَلنْسُوة كُمَّة لأنها تُغَطِّي الرأس ومن هذا كُمَّا القميص لأنها يغطيان اليدين ... اهـ

<sup>(</sup>١٤) أي قطر السحاب؛ جاء في القاموس والغَمامَةُ: السَّحابَةُ، أو البَّيْضاءُ، وقد أغَمَّتِ السماءُ. اهـ

<sup>(</sup>١٥) في [أ] (لايعتريهم)).

<sup>(</sup>١٦) جاء في "اللسان" مادة: "ربق"، الرِّبقة في الأصل عُروة في حَبْل تُجعل في عُنس البهيمة، أو يدها تُمسكها. فاستعارها للإِسلام يعني ما يَشدّ المسلم به نفسَه من عُرى الإِسلام، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، قال: شمر قال يحيى: بن آدم أراد بربقة الإِسلام عَقْد الإِسلام.اهـ

<sup>(</sup>١٧) الأولى أن يقال: "خليل رب العالمين". ووصف النبي ﷺ "بحبيب الله" جاءت بأسانيد ضعيفه منها:=

=- ما أخرجه الدارمي (٢٦/١)، والترمذي(٣٦١٦) بلفظ: ... "ألا وانا حبيب الله ولا فخر .." الحديث . قال الترمذي: "حسن غريب".

وفي سنده: زمعة بن صالح الجندي اليهاني نزيل مكة أبو وهب، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون. اهـ

- وكذا ما أخرجه الدارمي(٢٩/١) عن عمرو بن قيس وأسمه عمرو بن زائدة، بلفظ: ... "وإني قائل قولاً غير فخر ... وأنا حبيب الله .." الحديث.

وفيه: كاتب الليث عبد الله بن صالح، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. اهـ

- وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢٦٧٦) عن جابر بن عبد الله، وابـن عبـاس رضي الله عـنهما، وفيـه قـول جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: ". أبشر يا حبيب الله .. "الحديث .

وفيه: عبد المنعم بن إدريس بن سنان، قال البخاري عنه: ذاهب الحديث. كما في "التأريخ الكبير". وقال ابن حبان: .. "يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات، .." اهم كما في المجروحين. وقال الذهبي في "الميزان": مشهور قصاص ليس يعتمد عليه تركه غير واحد ... وقال أحمد: "كان يكذب على وهب بن منبه". اهم

والذي يظهر أن لفظ: "حبيب الله" منكر، لمخالفتها الأحاديث الصحيحة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن جندب برقم(٥٣٢) لفظ: ".. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، .." الحديث. وكذا أخرج عن ابن مسعود برقم(٢٣٨٣) ولفظه: ".. ولكن صاحبكم خليل الله".

قال شارح الطحاوية(١٦٤–١٦٥): قوله : ( وحبيب رب العالمين )

ش: ثبت له ﷺ أعلى مراتب المحبة، وهي الخلة كما صح عنه ﷺ أنه قال : " إن الله اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً" وقال : "ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن ".

والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: "الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه".

وفي الصحيح أيضاً: " إني أبرأ إلى كل خليل من خلته". والمحبة قد ثبتت لغيره قبال تعمالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُّ المُتَوِّينَ وَيُحِبُ

[ولكن] (^^) على حسب ما ظهر لي من النقول، والأدلة [القولية] (^^). أظهرت الانقياد، وتركت العصبية، ومِلتُ إلى قبول توبته، وعدم قتله إن رجع إلى الإسلام.

وإن كان لا يشفي صدري منه إلا إحراقه، وقتله بالحسام. ولكن لا مجال [للعقلاء] ""
بعد اتضاح النقل، [وكاد] "" قد اطلع على تلك النبذة التي [كتبتها] "" علامة عصره، ويتيمة
دهره، ذو الفضل الظاهر، والذكاء الباهر، والعلوم الغزيرة، والمزايا الشهيرة. [سيدي] ""
الشيخ عبد الستار أفندي [الاتالي] "" مفتي حمص حالاً، زاده الله تعالى مجداً وإجلالاً، فسنح
له بعض إشكالات في تلك المسألة، إذ هي من أعظم المعضلات المشكلة، قد زلت فيها أفهام
المهرة الكملة.

فترجح عنده قتل هذا الشقي وإن تاب، وأرسل إليَّ ما سنح له طالباً للجواب، لإظهار الحق والصواب، ودفع الشك والارتياب، فقصدت أولاً أن أذكر الجواب عما طلب، على وجه الاختصار كما كتب، ثم لما رأيت تلك [المسئلة](٢٠) مشكلة معضلة، يحار معانيها في فهم معانيها، وكان ذلك متوقفاً على مقدمات، ونقل عبارات، يستدعيها المقام، فاقتضى ذلك نوع بسط في الكلام لتوضيح المرام.

#### ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ الْبَقْرة: ٢٢٢]

فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم، والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة . وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه : "إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر" لم يثبت . ... اهـ (١٨) وفي [أ] (ولكني).

<sup>(</sup>١٩) وفي [أ] (القوية).

<sup>(</sup>٢٠) وفي [أ] (للعقل).

<sup>(</sup>٢١) مكذا في الأصل، وفي [أ] (وكان) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢١) هكذا في الأصل و[أ] والظاهر أنها (كتبها).

<sup>(</sup>٢٣) ساقط من [أ].

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> وفي [أ] (الاتاسي).

<sup>(</sup>٢٠) هكذا في الأصل، وفي [أ] وسوف تتكرر معنا. ورسمها هكذا (مسألة).

فاني لم أر من أئمتنا الحنفية من أوضح هذه المسألة حق الإيضاح، ولكن إذا غابت الشمس يستضاء بالمصباح.

وأما غير أئمتنا فقد بسطوا فيها الكلام، فمن المالكية الإمام القاضي عياض (٢٦) في أواخر كتابه الشفاء.

ثم تبعه على ذلك [من الحنابلة] (١٠٠٠) الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ألف فيها كتاباً ضخاً سهاه ''الصارم المسلول. على شاتم الرسول''، وقد رأيت الآن منه نسخة قديمة عليها خطه رحمه الله تعالى.

ثم تبعه على ذلك من الشافعية خاتمة المجتهدين تقي الدين أبو الحسن على السُبُكي (٢٠٠٠)، وألف فيها كتاباً سهاه "السيف المسلول على من سب الرسول".

فتطفلت على موائد هؤلاءِ الكرام، وجمعت كتابي هذا من كلامهم وكلام غيرهم من الأعلام، ورتبته على بابين:

الباب الأول: في حكم ساب سيد الأحباب.

الباب الثاني: في حكم ساب أحد الأصحاب.

وقدمت على الشروع في المقصود؛ قولي: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

وسددني واعصمني من الزيغ والهوى، وأحفظ قلبي ولساني وقلمي في هذا المقام العظيم عن الخطاء في حكمك، إنك على كل شئ قدير، لا عاصم إلا أنت يا أرحم الراحمين، واجعل ذلك السعي مشكوراً خالصاً لوجهك الكريم، يرضيك ويرضي حبيبك [جدي] المصطفى، الذي لم يحصل لنا خير في الدنيا والآخرة إلا بواسطته عليه وأختم لنا بخير في عافية بلا محنة، وأدخلنا بشفاعته جنتك يا رب العالمين.

<sup>(</sup>٢١) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأنــدلسي ثــه السبتي المالكي. ولد سنة(٤٧٦)هــ وتوفي سنة(٥٤٤)هــ"السير" للذهبي.

<sup>(</sup>۲۷) من [1].

<sup>(</sup>٢٨) هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بـن عـلي بـن تمـام بـن يوسـف الأنصـاري الخزرجـي الـــكي الشافعي. ولد سنة(٦٨٣)هـ، وتوفي سنة(٧٥٦)هـ. انظر "معجم الشيوخ" للذهبي.

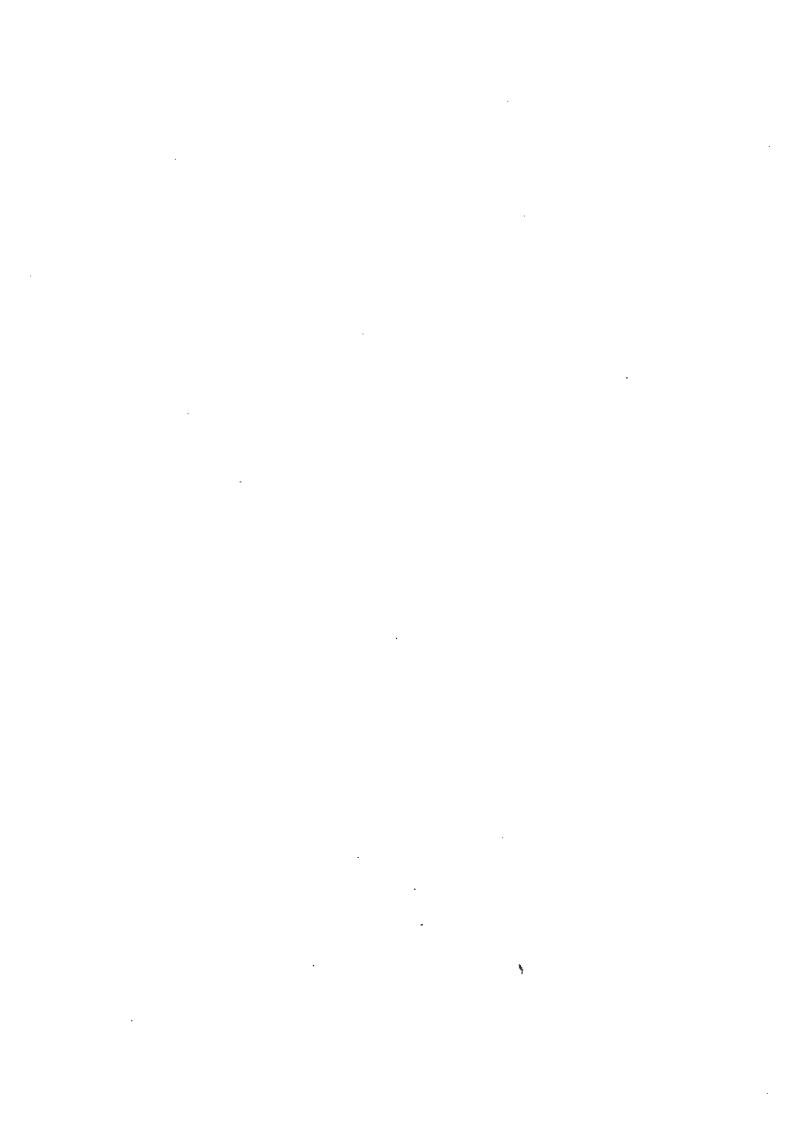

# الباب الأول

# في حكم ساب النبي عليلة وليه عليلة نصول:

أحدها، في وجوب قتله إذا لم يتب.

والثاني؛ في توبته، واستتابته، وتحرير مذهب أبي حنيفة [في نلك]٣٠٠.

والثالث: في حكم سابه من أهل النمة.

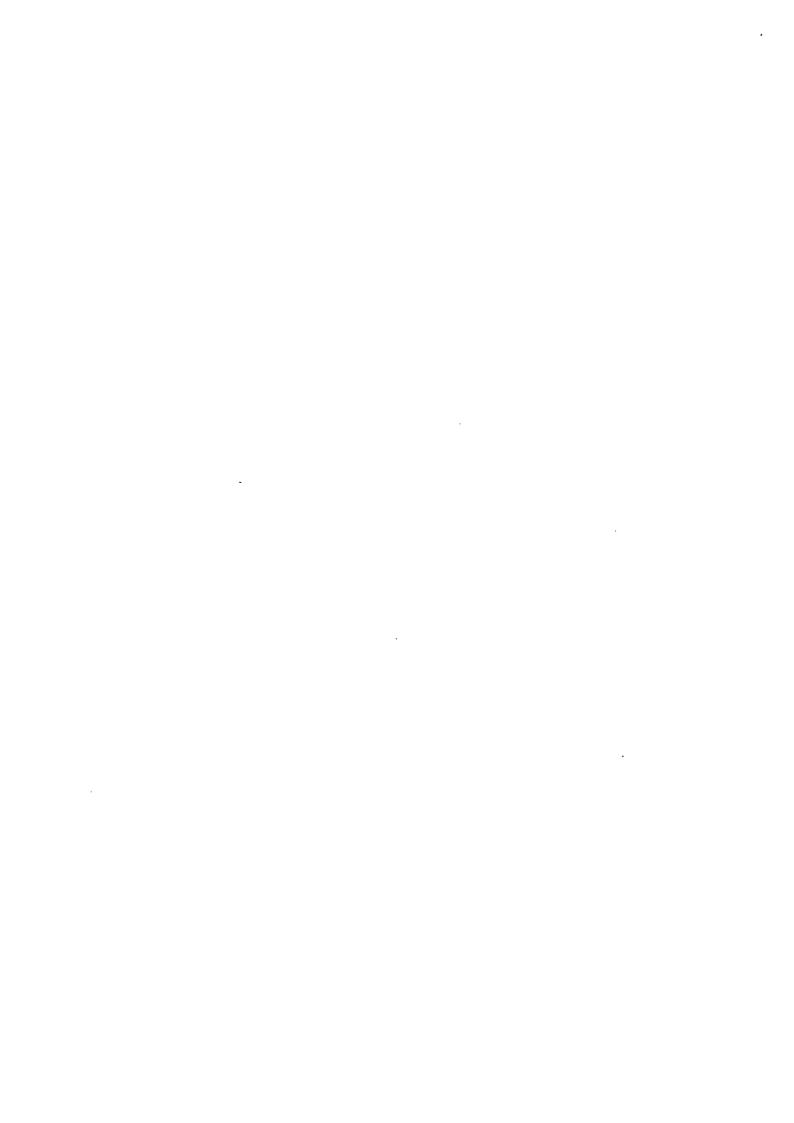

# الفصل الأول في وجوب قتله إذا لم يتب

وذلك مجمع عليه والكلام فيه في [مسألتين] (٣٠): أحدهما: في نقل كلام العلماء في ذلك ودليله. والثانية: في أنه يقتل كفراً، أو حداً مع الكفر.

# المسألة الأولى

قال الإمام خاتمة المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "السيف المسلول"("") على من سب الرسول صلى الله [تعالى]("") عليه وسلم: قال القاضي عياض(""): "أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه".

[و](أ") قال أبو بكر ابن المنذر("": "أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي علي الله عليه القتل".

وممن قال ذلك مالك بن أنس، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

<sup>&</sup>quot; مكذا رسمت في الأصل وفي [أ] وستتكرر معنا. ورسمها (مسألتين).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۱)</sup> صفحة (٩٦) ط. دار ابن حزم.

مثبته من [أ] في جميع الرسالة.

<sup>&</sup>quot;" في "الشفاء" (١٨٨/٢) ط. دار الفكر.

٢٠٠ سقط من [أ].

<sup>&</sup>quot; هو شيخ الإسلام أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة، وصاحب التصانيف. ولذ في حدود موت أحمد بن حنبل، وتوفي سنة(٣١٨). "السير".

قال القاضي عياض (٣٠): "وبمثله قـال أبـو حنيفـة، وأصـحابه، والثـوري وأهــل الكوفـة، والأوزاعي في المسلم".

وقال محمد بن سحنون (۳۷٪: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ، والمنتقص لـه كـافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى له، (۳۸٪ ومن شك في كفره وعذابه كفر".

وقال أبو سليهان الخطابي (٣٩٠): "لا أعلم أحد من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلماً".

وعن إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام ('') قال: "أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى، أو سب رسوله ﷺ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى، أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى – عز وجل ـ أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله تعالى".

وهذه نقول معتضدة [بنقولها](١٠) وهو الإجماع. ولا عبرة بها أشار إليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به(٢٠)، فإنه شئ لا يعرف لأحد من العلماء، ومن استقراء

ثم قال كما في (ص٤٣٧) بعد ذكر حجج من قال بكفر من سب النبي على: "و وجدنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم عليه السلام كافراً، لأنه قال ﴿قَالَ أَنَا مَيْرَمِنَهُ ﴾ [الأعراف:١٦] فحينئذ أمره تعالى بـالخروج من الجنة ودحره، وسياه كافراً بقوله ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِينَ ﴿ الْبَقِرة: ٣٤]

<sup>(</sup>۲۱) "الشفاء" (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٣٧) فقيه المغرب، محمد أبو عبد الله ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون ابن سعيد القزويني، شيخ المالكية. تـوفي سنة(٢٦٥)هـ.

<sup>(</sup>٢٨) وفي "السيف المسلول" (... وحكمه عند الأمة القتل،..) اهـ .

<sup>(</sup>٣١) هو الحافظ اللغوي، أبو سليهان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف. ولـد سنة(٣١٠)هـ وتوفي في ربيع الآخر سنة ٣٨٨هـ "السير"

<sup>(</sup>ن) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور. ولد سنة(١٦١)هـ "السير".

<sup>(</sup>١١) في [أ] (بدليلها).

<sup>(\*\*)</sup> ابن حزم في "المحلى" (١٢/ مسألة ٢٣١٢)، صحيحٌ أنه نقل اختلاف طوائف الناس فيمن سب النبي ﷺ، كما في(ص٤٣١) ولكنه أوهى كلام هذه الطوائف.

وقال أيضاً في (٤٣٨): "فصح بهذا كفر من سب النبي ﷺ " . . =

سير الصحابة تحقق إجماعهم على ذلك، فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلها، ولم ينكره أحد<sup>(٢٠)</sup>.

=وقال أيضاً: "فصح بها ذكرنا أن كل من سب الله تعالى، أو استهزأ به، أو سب ملكاً من الملائكة أو استهزأ به، أو سب نبياً من الأنبياء، أو استهزأ به، أو سب آية من آيات الله تعالى، أو استهزأ بها، والشرائع كلها، والقرآن من آيات الله تعالى، فهو بذلك كافر مرتد، له حكم المرتد، وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق".

وما أظن أنه أراد نقض الإجماع، وإنها أراد أي ابن حزم نقل كلام الجهمية والأشاعرة، والرد عليهما.

فإنه قال كما في نفس المصدر وفي نفس المسألة (ص٤٣٥): وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية، والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما، يصرحون بأن سب الله تعالى، وإعلان الكفر، ليس كفراً. قال بعضهم: لكنه دليل عنلى أنه يعتقد الكفر، لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى، وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون: "الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية، لكن مختاراً في ذلك الإسلام!".

قال أبو محمد: "وهذا كفر مجرد، لأنه خلاف لإجماع الأمة، ولحكم الله تعالى ورسوله على وجميع الصحابة ومن بعدهم، لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد على وذكر أنه وحي من الله تعالى، وإن كان قوم كفار من الروافض أدعوا أنه نُقِصَ منه، وحُرِّفَ، فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرنا".

ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر، والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بـأقوال معروفة، كقول عـالى: ﴿ لَقَدَ صَافَ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُو

فتأمل في قوله: "وأما سب الله تعالى فها على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية، والأشعرية".

وفي قوله: "وهما طائفتان لا يعتد بهما".

وفي قوله: "عن الجهمية، والأشعرية وإعلان الكفر، ليس كفراً".

وفي قوله عنهم: "وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل لإسلام".

وفي قوله: "وهذا كفر مجرد، لأنه خلاف لإجماع الأمة ..". والله المستعان.

(٤٣) إلى هنا انتهى كلام السبكي نصاً.

وما حكي عن بعض الفقهاء: من أنه إذا لم يستحل، لا يكفر. زلة عظيمة وخطأ عظيم لايثبت عن أحد من العلماء المعتبرين، ولا يقوم عليه دليل صحيح.

فأما الدليل على كفره فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. أما الكتاب: فقولم تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُوَدُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابَا مُهِينًا اللهُ إِنَّ اللهِ عَذَابَا مُهِينًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِيَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمٌ ۞ [التوبة: ٦١]. وقال تعالى: ﴿ مَّلْعُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُواً أُخِذُوا وَقُيِّتَ لُواْ تَفْتِىكُ ۞﴾ [الأحزاب: ٦١]. فهذه الآيات تدل على كفره (٧٠)، وقتله.

والأذى هو: الشر الخفيف، فإن زاد كان ضرراً، كذا قال الخطابي وغيره.

وأما السنة: فقول النبي على في الحديث الثابت في "الصحيحين" المن خطب في [حديث] الإفك واستعذر من عبد الله بن أبي سلول، فقال: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في [أهل] فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: أنا يا رسول الله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك".

فقول سعد بن معاذ "هذا دليل على أن قتل مؤذيه على كان معلوماً عندهم، وأقره النبي على أن قتله".

قال القرطبي في" الجامع لأحكام القرآن" عند هذه الآية الثانية: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه.

وقال ابن المنذر: "أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي عليه القتل ..." الخ

<sup>(</sup>٤٠) وكذا من الآيات قوله تعالى ﴿ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ (٤٠) وكذا من الآيات قوله تعالى ﴿ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(44)</sup> البخاري برقم(٢٦٦١)، ومسلم برقم(٢٧٧٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤٩)</sup> في [أ] (قصة).

 <sup>(°°)</sup> هكذا في "المخطوط"، وفي [أ] (أهلي) وهي الصواب لموافقتها رواية "البخاري"، والنسائي في "الكبرى"
 (٨٩٣١) وغيرهما.

ومن سنته: أيضاً حديث عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو في سنن أبي داود (۱°) من حديث نضر بن أسباط [عن] (۱°) السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: "لما كان يوم فتح مكة أمَّنَ رسول الله تعالى على الناس إلا أربعة نفر، وامرأتين وسهاهم وابن أبي سرح (۱°)، فيا دعا رسول الله على البيعة جاء به عثمان على حتى أوقفه على رسول الله على فقال: يرسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ملياً كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم قبل على أصحابه، فقال: ما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن بيعته فيقتله، فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام \_ أومَاتَ فيقتله، فقال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".

و أخرجه النسائي أيضاً (٥٠٠). وإسماعيل السدي، وأسباط بن نصر، روى لهما مسلم، وفيها كلام (٥٠٠).

<sup>° ،</sup> برقم(٢٦٨٣) ذكره المؤلف بالمعنى.

<sup>°°</sup> هكذا في الأصل وفي [أ] عن السدي، والصواب زعم السدي. التصحيح من "السنن".

<sup>&</sup>quot;" في سنن أبي داود ".. وابس أبي سرح، فذكر الحديث، قال: وأما ابس أبي سرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان .."

<sup>&</sup>quot; في سنن أبي داود ".. فلم دعا رسول الله على الناس .. "

ه مثبته من [أ].

<sup>&</sup>quot; في "المجتبى" برقم(٢٠٦٧)، و"الكبرى" (٣٥٣٠)، وكذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٣٥)، أبو يعلى في "مسنده" (٧٥٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٨٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٤٧٥)، وانبزار في "مسنده" (١١٥١)، جميعهم من طريق أسباط بن نصر، قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به. أتم من لفظ أبي داود.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤٤٢١) من طريق أبي داود.

<sup>&</sup>quot; فأسباط بن نصر، وإن وثقه ابن معين في رواية كما في "تهذيب الكمال"، إلا أن ابن معين نقـل عنـه الحـافظ. غوله: "ليس بشئع" كما في "تهذيب التهذيب".

وقال أبو حاتم: "سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصر، وقال: أحاديثه عامتها سقط مقلوب الأسانيد".=

لكن الحديث مشهور جداً عند أهل السير كلهم (٥٨).

=قلت: ولعل قول أبي نعيم هذا، جعل الحافظ يقول في "التقريب": صدوق كثير الخطأ، يغرب من الثامنة. والله أعلم.

وأما إسهاعيل بن عبد الرحمن السدي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، ورمي بالتشيع من الرابعة. (٩٠) وأخرج أبو داود في "مننه"(٣١٩٤) حديثاً أخر بإسناد صحيح بمعنى حديث سعد، فقال: حـدثنا داود بـن معاذ ثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: "كنت في سكة المربد، فمرَّت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بُرَيْذينته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدُّهقان؟، قالوا: هذا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس، فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يـا أبـا حمـزة المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله على المينازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟، قال: نعم، قال: يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله ﷺ؟، قال: نعم، غزوت معه حنيناً، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله، وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي ﷺ: إن على نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول الله ﷺ وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله ﷺ قال:يا رسول الله، تبت إلى الله، فأمسك رسول الله ﷺ لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله ﷺ ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله ﷺ أن يقتله، فلما رأى رسول الله ﷺ أنه لا يصنع شيئاً بايعه، فقـال الرجل: يا رسول الله نذري، فقال: "إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك"، فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي ﷺ: "إنه ليس لنبي أن يومض".

قال أبوغالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنها كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم.

قال أبو داود: قول النبي عَلَيْمُ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت".=

وكان ابن أبي سرح<sup>(۱°)</sup> يكتب الوحي لرسول الله ﷺ، ثم أرتد مشركاً، [ومن رأى]<sup>(۱۰)</sup> قريش بمكة، فقال: إني كنت أصرف محمداً حيث أريد من قولي عزيز حكيم، أو عليم حليم، فيقول: نعم كل صواب<sup>(۱۱)</sup>.

=ورواه أحمد في "المسند" (١٢٥٣١)، والبيهقي في "الكبري" (٢٠١٤٦) من طريق أبي داود.

وقال الحافظ في الإصابة(٤٧١١): ".. وروى ابن سعد من طريق ابن المسيب قال: كان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله فذكر نحواً من حديث مصعب بن سعد عن أبيه .."اهـ

قلت: كذلك هو عند ابن عساكر في "تأريخ دمشق" (٢٨/٢٩) من مراسيل ابن المسيب.

(٥١) اسمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث، واختلفوا في سنة وفاته. "الإصابة".

(٢٠٠) هكذا في الأصل؛ وفي [أ] والسيف المسلول (وصار إلى) .

(۱۱) ذكر هذه الحكاية ابن عبد البر في "الاستيعاب" (۳۲۷/۲)، مع الإصابة، وابـن الأثـير في "أسـد الغابـة" (۳/ ۱۰۵). ولم تُسند.

وقد أخرج الطبري في "تفسيره" (٢٣/١) بمعناها، فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب: أن الذي ذكر الله تعالى ذكره أنه قال: ﴿ وَهُمَا يُعُلِّمُهُ بَسُرُ ﴾ [النحل: ٢٠١]، إنها افتن، أنه كان يكتب الوحي، فكان يملي عليه رسول الله على سميع عليم، أو عزيز حكيم، أو غير ذلك من خواتم الآية، ثم يشتغل عنه رسول الله على وهو على الوحي، فيستفهم رسول الله على فيقول: أعزيز حكيم، أو سميع عليم، أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله على: أي ذلك كتبت فهو كذلك. فقته ذلك، فقال: إن محمداً وكل ذلك إلى، فأكتب ما شئت.

فالحكاية مقطوعة. وكذا ذكرها الواقدي في" المغازي"، فقال: قالوا: وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله الوحي، فربها أملى، فذكره، وأسند إليه ابن عساكر كها في "تاريخ دمشق" (٢٩/٢٩).

وللقاضي عياض في "الشفاء" (٢/ ١١٧) توجيهاً لطيفاً لمثل هذه الروايات فليراجعه من شاء.

وقد وهم سليم الهلالي في تعليقه على الحديث في" السيف المسلول" (١١٠) بإحالته إلى أبي داود وغيره، فأبو داود أخرجه بلفظ: "كان ابن أبي السرح يكتب لرسول الله على فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به النبي الله أن يُقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول الله الله".=

فلما كان بعد الفتح أمر رسول الله على بقتله، وقتل جماعة ""، وهؤلاء الذين أهدر النبي على دمهم، منهم من كان مسلماً فارتد، كابن أبي سرح، وانضاف إلى ردته ما حصل منه في حق النبي على فلذلك أهدر النبي على دمه حتى جاء به عثمان رضي الله تعالى عنه فبايعه على """. وهو بلا شك دليل على قتل الساب قبل التوبة.

ومن السنة أيضاً: ما رواه القاضي عياض (٢٠٠): أن رسول الله ﷺ، قال: "من سب نبياً فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه".

وفيه عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن [زبال](٥٠) فقد جرحه ابن حبان(٢٠) وغيره.

=وكذا غير أبي داود رواه بمعناه، فليس فيها: "إني كنت أصرف محمداً حيث أريد من قولي عزيز حكيم، أو عليم حليم، فيقول: نعم كل صواب". ولا بمعناها. والله المستعان.

(۱۲) انظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٣/ ١٦٧٠)، و"الإصابة في غير الصحابة" (٣/ ٣٠٩)، و"أسد الغابة" (٣/ ١٥٥) ط. دار الفكر.

(٢٣) رواه أبو داود(٤٣٥٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٠٦٩)، و"الكبرى" (٣٥٣٢) من طريق: علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس الحديث مرفوعاً.

وتابع على بن الحسين بن واقد عن الحسين بن واقد به مرفوعاً؛ على بن الحسن بن شقيق كما عند البيهقي في "الكبرى" (١٦٨٢٩)، والحاكم في "المستدرك" (٤٤٢٢)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه: البخاري لم يخرج للحسين بن واقد. اهـ

قلت: "الحديث حسن" إن شاء الله، فعلي بن الحسين، قال النسائي: لا بأس به. وعلي بن الحسن بن شقيق، قال عنه الإمام أحمد: لم يكن به بأس ...

(٢٤) في "الشفاء" (٢/ ١٩٣) من حديث علي 🕮 .

(١٠٠) هكذا في الأصل، والصواب " زبالة ". كما في [أ] وفي "الشفاء" للقاضي عياض، وفي ترجمته في الميزان وغيره.

(۱۱) قال ابن حبان في كتابه "المجروحين" (۱۳۸/۲): عبد العزيز بن محمد بن زبالة من أهل المدينة، يـروي عـن المدنيين الثقات الأشياء الموضوعات المعضلات، كان ممن يُتصور له الشئ فيُعرض عليه ويُحَيَّل له فيحدث به حتى بطل الاحتجاج بأخباره. اهـ

وقد رواه أيضاً الخلال والأزجي من حديث علي بن أبي طالب، قـال: "قـال رسـول الله ﷺ: من سب نبياً قتل، ومن سب أصحابي جلد(٢٠)".

وابن الصلاح لم يقف على إسناده، فينبغى النظر فيه.

وأما الإجماع: فقد تقدم.

وأما القياس: فلأن المرتد ثبت قتله بالإجماع والنصوص المتظاهرة، ومنها قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه (٢٠٠٠".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول" (ص٨٩): فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون نكرة، والمحدث به عن أهل البيت ضعيف، فإن كان محفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأنبياء، و ظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة، و أن القتل حدّ له. اهـ

(۱۷) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٠): رواه الطبراني في "الصغير"، و"الأوسط" عن شيخه عبيـد الله بن محمد العمري، رماه النسائي بالكذب. اهـ.

وعد الحافظ ابن حجر هذا الحديث من مناكيره. أنظر "اللسان".

و"المعجم الصغير" برقم(٢٥٩)، و"الأوسط" بلفظ: من شتم الأنبياء.. به (٢٥٩٩). وقال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي أويس. وقال الألباني في "الضعيفة" (٢٠٦): موضوع.

(١٨٠ رواه أحمد في "المستد" (١٨٧١-٢٥٥١-٢٥٥٦-٢٩٦٨)، والبخاري في "صحيحه" (٦٩٢٢)، وأبسو داود(٤٣٥١)، والترمذي(١٤٥٨)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس.

وجاء من حديث معاذ بن جبل عند أحمد في "مسئده" برقم(٢٢٠٧٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٠٥).

وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "**الأوسط**" (٨٦١٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن بكـير إلا ابن لهيعة.

وجاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عند الطبراني في "الكبير" (١٠١٣/١٩)، وفيه زيادة منكرة: (لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه) والذي حدث عن بهز، حوثرة بن أشرس، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": ذكره ابن حبان في الثقات.اهـ فهو مجهول.

وجاء من حديث الحسن مرسلاً، كما عند النسائي في "المجتبي" (٣٠٦٣).

و الساب مرتد مبدل لدينه، وتمام الأدلة في "السيف المسلول" (٢٠٠ وغيره (٢٠٠ اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة.

(١١) انظر صفحة(٩٦-٩١) من "السيف".

<sup>(</sup>٧٠) انظر "الصارم المسلول" لشيخ الإسلام من (ص١١) وما بعدها. وكذا "الشفاء" للقاضي(٢/١٩٢)، و"أحكام أهل الذمة" لابن القيم الجوزية(٣/ ١٣٩٨-١٤٥٧).

# السألة الثانية:

# في أن قَسْل الساب للكفر [ أو ] سالحد

اعلم أن المرتد يقتل بالإجماع كما مر، وتوبته مقبولة بإجماع أكثر العلماء إذا لم يكن زنديقاً. وروى عن الحسن البصري: أنه لا تقبل توبة المرتد بل يقتل وإن أسلم (٢٠٠٠)، وهـو خـلاف المشهور من مذهب الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.

ثم لا شك أن قتله إذا لم يتب، ليس كقتل الكافر الأصلي الحربي، حيث يتخير فيه الإمام بين القتل، والاسترقاق، ووضع الجزية عليه، حيث يصير له مالنا، ولا يُجبر على الإسلام.

والمرتد بخلاف ذلك، فإنه يجبر على الإسلام، ويقتل إن أبى وكان ذكراً بالغاً ولا [بُمَن] (١٧٠)، ولا يسترق، ولا توضع عليه الجزية، فعلم أن العلة في هذا الحكم ليس هو مطلق الكفر، بل خصوص الردة بمن كان مسلماً، فتكون الردة كفراً خاصاً يوجب القتل للرجل على وجه لا تخير فيه إن لم [يسلم] (١٧٠)، ويكون القتل عقوبة خاصة واجبة لله تعالى، مرتبة على خصوص الردة كما رتب الرجم على زنا المحصن.

وبهذا يظهر لك أن قتل المرتد حد، لأن الحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه عن الدخول، وكذا السجان لمنعه عن الخروج. وسميت العقوبات الخاصة حدوداً، لأنها موانع عن المعاودة إلى ارتكاب أسبابها.

<sup>(</sup>٧١) من [أ]، وهكذا ضبطت في "السيف المسلول".

<sup>(</sup>۷۲) قال السبكي في "السيف" (۱۲۰): ولعل الذي روي عن الحسن لا يثبت، أو يكون في واقعة خاصة. اهـ قلت: والذي وقفتُ عليه بإسناده، قوله في الساحر، كها أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٨٢): قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: "يقتل السحار ولا يُستتابوا".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> وفي [أ] (يؤمن).

<sup>(</sup>۲۱) من [1].

وفي الشريعة، كما في "الكنز" و"الهداية" (ولا وغيرهما: عقوبة مقدرة [حقاً] (٢٠) لله تعالى؛ فخرج التعزير، لعدم التقدير فيه.

وخرج القصاص، لأنه حق العبد، فلا يسمى حداً اصطلاحاً على المشهور. والحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه، فلا تجوز الشفاعة فيه، ولذا أنكر النبي على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت، فقال: أتشفع في حد من حدود الله (٧٧) [تعالى] (٨٧).

قال في "البحر والتحقيق": إن الحدود موانع قبل الفعل، وزواجر بعده. أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعه بعده يمنع من العود إليه، فهمي [من](٧٩ حقوق الله تعالى، لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس.

فكان حكمها الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن الفساد، ففي حد الزنا صيانة الأنساب، وفي حد السرقة صيانة الأموال، وفي حد الشرب صيانة العقول، وفي حد القذف [صيانة](^^) الأعراض، فالحدود أربعة [أربعة](^^). انتهى.

أقول: أي على ما ذكروه في كتاب الحدود، وإلا فهي أكثر منها إذ منها حد قاطع الطريق بأقسامه الأربعة، وكذا منها حد المرتد إذ هو أعظم مصلحة تعود إلى العباد، لأن فيه حفظ الدين الذي هو أعظم من حفظ الأربعة المذكورة، ولو ترك المرتد بلا قتل [تتابع](١٠٠ ارتداد كثير من ضعفة [الإيمان](٢٠٠ وكأن علماءنا اقتصروا في كتاب الحدود على الأربعة المذكورة،

<sup>(</sup>۲/ ۱۹۰) "الهداية" مع "شرح البناية".

<sup>(</sup>٧١) من"الهداية".

<sup>(</sup>۷۷) وهو من حديث عائشة كها عند البخاري(٤٣٠٤)، ومسلم(١٣١٥) وغيرهما.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۸)</sup> من [أ] وستتكرر معنا.

<sup>(</sup>۲۱) من [1].

<sup>(</sup>۸۰) من [أ].

<sup>(</sup>٨١) هكذا في الأصل بالتكرار وليست في [أ]، ولعلى التكرار من الناسخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨٢) وفي [أ] (لتتابع).

<sup>(</sup>۸۲) من [أ].

وذكروا حد قطاع الطريق، والمرتدين في كتاب الجهاد، لمناسبة القتال معهم، وتجهيز الجيوش. والله تعالى أعلم.

فإن قلت: كون قتل المرتد حداً ينافي ما صرحوا به من أن الحد لا يسقط بالتوبة، والمرتد بعد ثبوت ردته إذا تاب وأسلم تصح توبته ولا يقتل!

قلتُ: قتل المرتد لم يجب لخصوص الردة، بل وجب لها [ولارادتها] "البقاء على الكفر. والعلة ذات الجزئين تنتفي بانتفاء أحدهما فلا تبقى الردة موجبة للقتل، وحدها بعد العود إلى الإسلام لأن القتل جزاء الفعلين معاً، ولذا يعرض عليه الإسلام أولاً، إن لم يسلم [فهي] "ما يسمى حداً مادام باقياً على ردته. لأنه جزاء كفره، والمقصود الأعظم منه إجباره بالعود إلى الإسلام، فإذا أسلم حصل المقصود، وكان مقتضى القياس أن لا يسقط بعد وجوبه كباقي خدود. ولعل هذا وجه ما روي عن الحسن البصري من أنه يقتل وإن أسلم. لكن ترك عامة العلماء ذلك القياس لوجود النصوص منها قوله تعالى فل للذين كفرواً إن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مّا فَذَ سَلَقُ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَتْ سُنَتُ الأولين (الله الله الإنفال: ٣٨)

وقوله ﷺ: الإسلام يجب ما قبله (٨٧).

إسناده جيد.

رواه أحمد في "المسند" (١٧٨٤٤)، وفي سنده عبد الرحمن بـن شياسـة، ذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال لعجلي: مصري تابعي ثقة. "تهذيب الكهال".

ورواه أيضاً برقم(١٧٨٢٩): وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ.

وكذا برقم(١٧٧٩٢): وفي سنده حبيب بن أبي أوس، ذكره ابن حبان في "الثقات". كما في "تهذيب الكمال".

بل الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٢١) بلفظ: .. "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟.."

<sup>&</sup>lt;sup>4^)</sup> وفي [أ] (ولارادته).

<sup>&</sup>lt;sup>^^</sup> في [أ] (فهو).

<sup>^›</sup> جاء من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "أما علمت أن الهجرةَ تَجَبُّ ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟".

وذلك عام في كل كافر، فيشمل المرتد على أن الزاني إذا [اثبت] هم عليه [الزني] هم المرتد على أن الزاني إذا [اثبت] معليه المرتد [حداً] ومن الم

وإن لم أرَ من صرح به من أئمتنا الحنفية. نعم هو داخل تحت تعريفهم الحد كما علمت، وإن قلنا أنه ليس بحد لا يضرنا وإنها المراد تحقيق المسألة. بل عدم تسميته حداً أنفع لنا في إثبات مطلوبنا الآي.

فإن قلت: إذا كان قتل المرتد حداً لزم إقامته على الرجال والنساء كما هو شأن الحدود.

قلت: كان القياس ذلك، ولكن أخرج منه النساء عندنا للنهي عن قتلهن للكفر (٢٠٠)، هذا كله ما ظهر لي من القواعد الفقهية. وهو ما حققه الإمام السبكي، ونقله عن جماعة، ثم قال:

<sup>(</sup>۸۸) في [أ] (ثبت).

<sup>(</sup>٨٩) في [أ] (الزنا) وهو الصواب.

<sup>&</sup>lt;sup>(٩٠)</sup> في [أ] (حد).

<sup>(</sup>۱۱) وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الحسن البصري بسند صحيح، قال ابن أبي شيبة \_ رحمه الله \_ (٦/ ٥٨٥): حدثنا عبد الرحيم بن سليهان عن أشعث عن الحسن، قال: لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يدعين إلى الإسلام، فإن هن أبين سبين فجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن.

<sup>-</sup> وكذا صبح عن عمر بن عبد العزيز أنه لم يقتلها وإنها باعها في أرض أخرى، فقد قال ابن أبي شيبة \_ رحمه الله \_: حدثنا وكيع عن سفيان عن يجيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت، فباعها بدومة الجندل من غير أهلها. ورواه عبد الرزاق(١٨٧٣٠).

<sup>-</sup> وصح عن قتادة، قال عبد الرزاق(١٨٧٢٨): عن معمر عن قتادة، قال: تسبى وتباع ...

<sup>-</sup> وقيل أنه قول لابن عباس، ولم يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة \_ رحمه الله \_: فقال حدثنا عبد الرحيم بن سليهان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: لا يقتلن النساء إذا هن ارتـددن عـن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه.

أبو حتيفة متفق على ضعفه في الحديث.

وقد تابع عبد الرحيم ووكيع، سفيان وأبوقطن عن أبي حنيفة به كها في "سنن" الـدارقطني(٣/ ٢٠٠-٢٠١)، وذكر الدارقطني بإسناده إلى ابن معين أنه يقول: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويـه، ولم يـروه=

=غير أبو حنيفة، عن عاصم عن أبي رزين. ثم ذكر إسناد (برقم٣٥٦)عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين به. عدّل الدارقطني: وقد حدثنا به عن سفيان، وقال أبوعاصم: نـرى أن سفيان الثـوري إنـما دلسـه عـن أبي حنيفـة عكتبتها جميعاً.اهـ وكذا رواه عبد الرزاق(١٨٧٣١).

قلت: ولا تُعتد متابعة أبي مالك النخعي الواسطي لأبي حنيفة كما عند الدارقطني (١١٨/٣)، فإن أبا مالك صعيف جداً، قال الأزدي والنسائي: متروك الحديث. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب".

- وقيل أنه قول لعلي رضي الله عنه، ولم يصح: قال الدارقطني(٣/ ٢٠٠): "حدثنا محمد بن مخلد نا الصاغاني و لا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي عليه السلام، قال: المرتدة تستأني و لا تقتر. خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه".اهـ

- وقيل أنه قول لعطاء ولم يصح: "قال ابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٥): قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عـن عـن عـن عـن عـن غـن غـن عـن عـن غـن في المرتدة، قال: لا تقتل".

وليث هو ابن أبي سليم ضعيف في الحديث، "تهذيب التهذيب".

ولعلى ما أشار إليه ابن عابدين للنهي عن قتل النساء للكفر، ما أخرجه الدارقطني في "سننه" (١١٧/٣): فقال حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: "لا تقتل المرأة إذا أرتدت".

قال الدارقطني: "عبد الله بن عيسى هذا كذاب، يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي يَجْيَةُ ولا رواه شعبة". اهـ

قلت: هذا أصرح ما يحتج به.

أو أنه أستدل بنهيه عن عدم قتل النساء والصبيان. إن أراد هذا فلا يصح الاستدلال به، لأنه في القتال، فقد قال البخاري في "صحيحه" (٣٠١٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلتُ لأبي أسامةً: حدَّثكم عبيدُ الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: وجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله عنها، فنهى رسول من عن قتل النساء والصبيان. ورواه مسلم(١٧٤٤) وغيره.

وهذا النهي لمن كانت منهم أمنه، ولمن قصد قتلهن. وليست بمحاربه ونحوه، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٣٠١٢)، فقال: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عبس=

=عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم، قال: " مر بي النبي على بالأبواء أو بودّان، فسأل عن أهل يُبيَّتون من المشركين فيصابُ من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم". وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله" على المشركين فيصابُ من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم". وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله" على المشركين فيصابُ من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم".

ولشيخ الإسلام كلاماً نفيساً عن هذا في "الصارم" (ص١١٨) وما بعدها.

#### وقد ذهب قوم إلى قتلهن للكفر بعد إسلامهن:

- منهم إبراهيم النخعي، قال ابن أبي شيبة ـ رحمه الله ـ (٦/ ٥٨٦): حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتبد عن الإسلام قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت. ورواه عبيد الرزاق(١٨٧٢٦).

قلت: وإن كان أبو معشر ضعيف، إلا أن ابن أبي شيبة أخرج له شاهداً. فقال: حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم، قال: تقتل.

- وكذا صحت رواية عن الحسن البصري: قال ابن أبي شيبة \_ رحمه الله \_: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت.

- وكذا هو قول الزهري، قال عبد الرزاق(١٨٧٢٥): "عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت".

بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٦٨/١٢): عن ابن المنذر أنه قال: "قال الجمهور تقتل المرتدة". اهـ وذهب إلى هذا القول شيخنا مقبل بن هادي الـوادعي ـ رحمه الله ـ كما في نشر الصحيفة(٢٢٢)، وهـو ما ترجح لي، والله أعلم.

#### وأدلته كثيرة منها:

قال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في "صحيحه" (٦٩٢٢):

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة، قال: "أي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم لنهي رسول الله على لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله على من بدل دينه فاقتلوه".

وهذا ليس فيه استثناء للمرأة.=

وليس يلزم من كونه حداً أن لا يَسقُط بالإسلام، ألا ترى أنّا اختلفنا في حدِّ الزِّنا، هل يَستُطُ بالتوبة، أم لا؟، مع الإجماع على تسميته حدّاً، فلا يَمْتنِعُ أن يكونَ قتلُ المرتَد حدّاً وإن مَقطَ بالإسلام، ومَن ظَنَّ [أنا](٩٢) متى سمَّيناهُ حدّاً لا يسقُطُ بالإسلام، فهو غالِطٌ ". تبهى (٩٢).

إذا علمت ذلك فنقول: الساب المسلم مرتد قطعاً، فالكلام فيه كالكلام في المرتد، فيكون قتله حداً أيضاً، لكن هل قتله لعموم الردة، أو لخصوص الشتم، أو لهما معاً. محل نظر وربها

= وكذا ما أخرجه مسلم ـ رحمه الله \_ تعالى في "صحيحه" (١٦٧٦)، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، قال: قال رسول الله على دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس، والتارك لدينه المفارق للجهاعة".

فكها أن المتزوجة ترمى بالحجارة حتى الموت، فكذلك المرتدة عن دينها تقتل.

وزد على ذلك ما أخرجه أبو داود ـ رحمه الله تعالى ـ في سننه بسند صحيح (٤٣٦١) فقال: حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عنهان الشحام عن عكرمة، قال: ثنا ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي على وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات نيلة جعلت تقع في النبي في وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي في فجمع الناس، فقال: "أنشد الله رجلاً فعل ما فعل، في عليه حق إلا قام"، قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي في فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي في ألا الشهدوا أن دمها هدر". ورواه غير أبي داود.

والأدلة كثيرة ويكفي ما ذكرناه، لصحة قول الجمهور، والله أعلم بالصواب. ولمن أراد المزيد فليراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

<sup>&</sup>quot; كذا في الأصل و[أ]، وفي "السيف المسلول" (أنه).

<sup>&</sup>quot; كما في "السيف المسلول" (ص١٢١) بتصرف يسير، ط. دار ابن حزم.

أشعر حديث: "من سب نبياً فاقتلوه" (""). مع حديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (""). أن قتله لهما معاً، لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بأن الوصف هو العلة، وقد علق القتل في الأول على السب فاقتضى أنه علة الحكم، وعلق في الحديث الآخر على التبديل فاقتضى أنه علة الحكم أيضاً، ولا مانع من اجتماع علتين شرعيتين على معلول واحد.

ولكن قد يقال أن السب لم يكن علة لذاته، بل لكونه ردة، لأنه المعنى الذي يفهمه كل أحد، وكون السب بخصوصه هو علة القتل يحتاج [إلى دليل] "" إذ لا شك أن السب كفر خاص، فيدخل تحت عموم: "من بدل دينه فاقتلوه"، وبالإسلام تزول علة القتل، لأن معنى فاقتلوه: أي مادام مبدلاً لدينه.

لما علمت من اتفاق جمهور الأئمة على قبول توبة المرتد، ودرء القتل عنه بالإسلام، ويدل على أن العلة الكفر، لا خصوص السبب عندنا. إن الساب [إذا](١٠) كان كافراً لا يقتل عندنا، إلا إذا رآه الإمام سياسة(١٠).

ولو كان السب هو العلة لقتل به حداً، لا سياسة، فأحفظ هذا التقرير. فإنه ينفعك فيها سيأتي مع مزيد تحرير.

<sup>(</sup>٩٤) ضعيف جداً، مر معنا حاشية (٦٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۹۵)</sup> رواه البخاري وغيره وقد مر تخريجه (برقم٦٨).

<sup>(</sup>٩٦) من [أ].

<sup>(</sup>٩٧) من [أ].

<sup>(</sup>٩٨) ستأتي المسألة معنا في الفصل الثالث، إن شاء الله تعالى.

# الفصل الثاني

في توبته واستتابته وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك

### وفيه ثلاثة مسائل:

اللوك، في قبول توبته بالإسلام

الشانية عني (أستتاب) الساب

النافقة في تحرير حكم الساب على مذهب أبي حنيفة

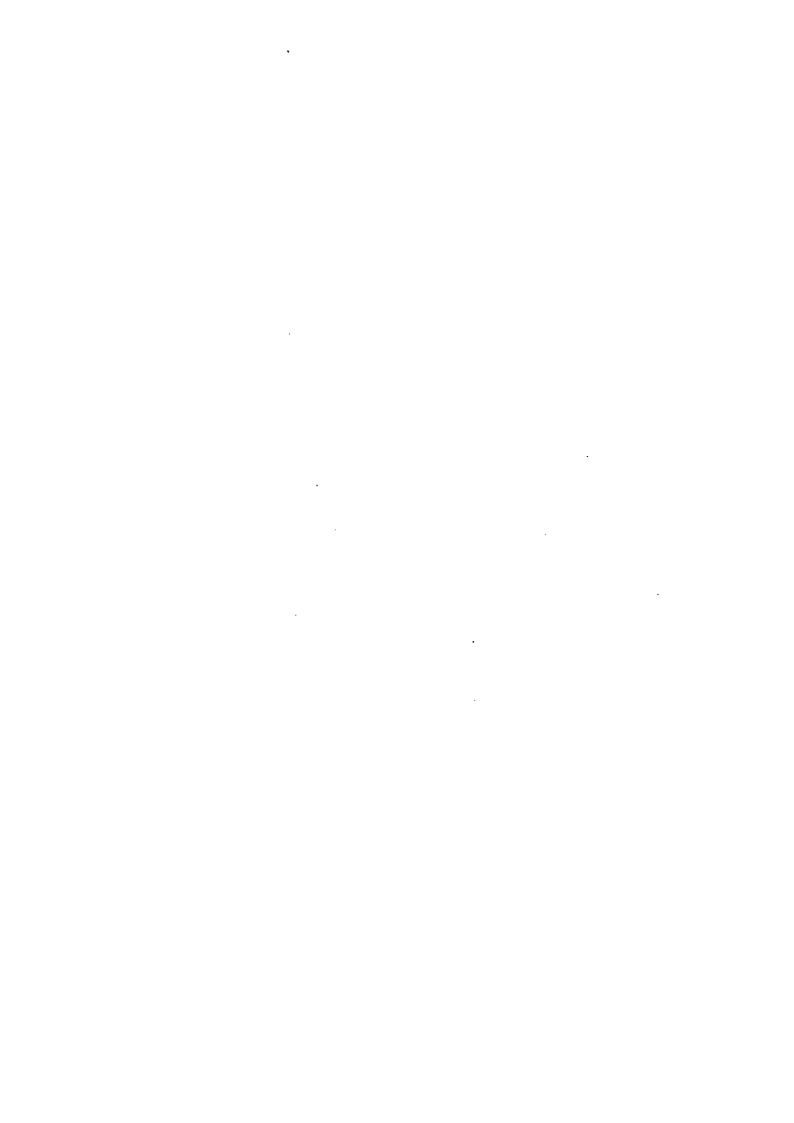

## المسألة الأولى في قبول توبته بالإسلام

اعلم أنه قد اختلف العلماء فيه؛ قال في "الشفاء" (١١): قال أبوبكر ابن المنذر: أجمع عوام على أن من سب النبي على يقتل.

وممن قال ذلك مالك بن أنس، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

[فال القاضي أبو الفضل] (۱۰۰۰): وهو مقتضى قول أبي بكر الله ، ولا تقبل توبته عند مغير الله عند الله ع

وبَمثله قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي في المسلم. لكنهم قُـنُوا: "هي ردة". وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك.

[وروى]<sup>(۱۱۱</sup> الطبري مثله عن أبي حنيفة [وأصحابه]<sup>(۱۱۳</sup> فيمن تنقَّصه ﷺ، أو برئ منه، أو كذبه.

وقال سحنون فيمن سبَّه: "ذلك ردة كالزندقة". ثم نقل عن كثير من أئمتهم المالكية نحو ذكر الأدلة على ذلك.

وقال في محل آخر: قال أبو حنيفة، وأصحابه: "من برئ من محمد، أو كذب بـه، فهـو مرتد حلال الدم، إلا أن يرجع".

وقال في الباب الثاني في حكم سابه، وشاتمه، ومنتقصه، ومؤذيه، وعقوبته (١٠٠٠): "قد قدمنا مد هو سب، وأذى في حقه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك، وقائله. أو تخيير الإمام في قتله، أو صلبه، على ما ذكرناه وقررنا الحجج عليه".

<sup>&</sup>quot; (ج٢/ ١٨٨\_١٩٢) ط. "دار الفكر".

<sup>&</sup>quot; من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>``</sup> من" الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>`</sup> مكذا في الأصل و[أ] في " الشفاء" (وحكى).

٠٠ من [أ].

وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه، وقول السلف، وجمهور العلماء، قتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه. ولهذا لا تقبل عندهم توبته، ولا تنفعه استقالته [ولا فيئته كما قدمناه قبل] (۱٬۰۰۰، وحكمه حكم الزنديق، [ومُسِرّ الكفر في هذا القول] (۱٬۰۰۰ وسواء كانت توبته [على هذا] (۱٬۰۰۰ بعد القدرة عليه والشهادة على قوله، أو جاء تائباً من قبل نفسه، لأنه حدّ [وجب]. [لا تسقط] (۱٬۰۰۰ التوبة كسائر الحدود.

قال القابسي (١٠٠٠): "إذا أقر بالسب، وتاب منه، وأظهر التوبة، قتل بالسب، لأنه هو حده". وقال محمد بن أبي زيد: "[في] (١١٠) مثله، وأما ما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه".

وقال ابن سحنون: "من شتم النبي ﷺ من الموحدين، ثم تاب [عن ذلك]((۱) لم تُنزِلْ توبته عنه القتل".

وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائباً.

قال القاضي عياض: "[...] (١١٠) ومسألة ساب النبي على أقوى، لا يتصور فيها الخلاف [على الأصل المتقدم] (١١٠) لأنه حق متعلق للنبي ولأمته، بسببه [لا نسقط] (١١٠) التوبة كسائر حقوق الآدميين".

<sup>(</sup>۲۱۷/۲)، (چ۲/۱۲)،

<sup>(</sup>١٠٠٠) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١٠٦) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١٠٧) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١٠٨) في [أ] (لا تسقطه) وهي الصواب وكذلك هي في "الشفاء" للقاضي.

<sup>(</sup>۱۰۹) هو عالم المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي المالكي، ولمد سنة(٣٢٤)هـ، وتوفر سنة(٤٠٣) هـ.

<sup>(</sup>١١٠) من "الشفاء "للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١١١) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١١٢) زودتها ليعلم أن في "الشفاء" كلاماً اختصره ابن عابدين.

<sup>(</sup>١١٣) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>١١٤) في [أ] (لا تسقطه) وهي الصواب وكذا هي في "الشفاء".

والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك، والليث، وإسحاق، وأحمد: لا تقبل توبته.

وعند الشافعي: تقبل.

واختلف فيه عن أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب عليه: يُستتاب(١١٥).

قال محمد بن سحنون: "ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره، وإنها فعل شيئاً حده عندنا القتل لا عفوَ فيه لأحدٍ، كالزنديق، لأنه لا ينتقل من ظاهر إلى ظاهر".

وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته: "والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهورِ القولِ باستتابته، أن النبي ﷺ بشر، والبشر جنسٌ تلحقهم المعرَّة، إلا من [أكرمهم](١١٠) الله تعالى بنبوته، والبارِئ تعالى منزه".

عن جميع المعايب قطعاً، وليس من جنس تلحق المعرّةُ لجنسه، وليس سبه عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد، لا حقّ فيه لغيره من الآدميين، فقبلت توبته،

ثم قال القاضي عياض (١١٧٠): "وكلام شيوخنا هؤلاء مبنيٌّ على القول بقتله حداً لا كفراً، [وهو يحتاج إلى تفصيل] (١١١٠)".

وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك، ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه، وقال به من أهل العلم فقد صرخوا أنه ردة، [قالوا] (۱۱۰۰: "ويستتاب منها، فإن تاب نكّل، وإن أبى قتل. فحكم له بحكم المرتد مطلقاً في هذا الوجه. والوجه الأولُ أشهر وأظهر لما قدمناه". انتهى

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر حاشية رقم(٩١). بل روى البخاري في "صحيحه" (٦٩٢٢) عن علي ﷺ أنه أحرق الزنادقة.

<sup>(</sup>١١٠٠) في [أ] (أكرمه) وفي "الشفاء" أيضاً.

<sup>(</sup>۱۱۲) (ج۲/۱۹۲۲).

<sup>(</sup>١١٨) من "الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>۱۱۹) من [أ].

#### السألة الثانية:

### في [استتاب] ۱۰۰۰ الساب.

قال القاضي عياض: "إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح، فالاختلاف فيها على الاختلاف في التوبة](١٢١) المرتد إذ لا فرق، فقد اختلف السلف في [وجوبها](١٢١) وصورتها، ومدتها، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب".

وحكى ابن القصار: أنه إجماع من الصحابة إلى آخر ما ذكره في "الشفاء".

وقال الإمام السبكي (۱۲۳): "لا شك أن من قال: لا تقبل توبته، يقولُ: أنه لا يُستتابُ، وأمّا مَن [يقول] (۱۲۰) بقبول توبته، فظاهرُ كلامهم أنهم يقولون باستتابته، كما يُستتابُ المرتدّ، بل هو فردٌ من أفرادِ المرتدّين. إلى آخر ما ذكره في "السيف المسلول" من نقل مذاهب الأئمة والاستدلال بها".

وسيئاتي في المسألة الثالثة تصريح أئمتنا بأن حكمه حكم المرتدين، ويفعل بـه مـا يفعـل بهـم [وح](١٢٠) فيجري فيه ما ذكره أصحاب المتون.

قال في "الكنز": "يعرض الإسلام على المرتد، وتكشف شبهته، ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم، وإلا قتل، وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان، أو عها انتقل إليه. وكره قتله قبله، ولم يضمن قاتله. ولا تقتل المرتدة، بل تحبس حتى تُسلم (١٢٦٠) انتهى.

<sup>(</sup>۱۲۰) في [أ] (استتابة).

<sup>(</sup>۱۲۱) في [أ] (توبته).

<sup>(</sup>١٢٢) في [أ] (جوبها).

<sup>(</sup>۱۲۳) في "السيف" (ص١٧٠).

<sup>(</sup>١٣٤) هكذا في الأصل وفي [أ]، وفي "السيف المسلول" (قال).

<sup>(</sup>١٢٥) هكذا في الأصل و[أ].

<sup>(</sup>۱۲۱) وقد نبهنا أن قول الجمهور بقتل المرتدة، هو الصواب. انظر حاشية (رقم ۹۱).

وظاهر المذهب أن العرض مستحب عندنا لا واجب، وأنه بعد العرض يقتل من ساعته، إلا إذا طلب الاستمهال، أو كان الإمام يرجو إسلامه، وإذا استمهل فظاهر "المبسوط" الوجوب (١٢٧). وفي رواية يستحب إمهاله مطلقاً. وتمام ذلك [مبني] (١٢٨) في "فتح القدير" وغيرهما فلا نطيل بذكره.

<sup>.</sup>۱۲۷ (ج٥/ جزء١٠/ ٨٠) ط. دار القكر.

١٢٨) في [أ] (مبيّن) وبه تستقيم العبارة.

## المسألة الثالثة: في تحرير حكم الساب على مذهب أبي حنيفة، وهو المقصود من هذا الكتاب

اعلم أنه قد تحصل من كلام القاضي عياض (۱۲۹) أن في الساب روايتين عن الإمام مالك. الأولى: أنه يقتل حداً لا كفراً؛ أي أن السب في نفسه حده القتل عنده، مع قطع النظر عن كونه مكفراً، وعليها لا يسقط عنه القتل بتوبته، وإسلامه.

والرواية الثانية: رواية الوليد عن مالك ومن وافقه أنه ردة، فحكمه حكم سائر المرتدين فتقبل توبته.

وبه ظهر أن قول القاضي عياض الذي نقلناه أول هذا الفصل، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه الخ.

يرجع الضمير في قوله: (بمثله) إلى القتل المذكور ضمناً في قوله: (يقتل) لا إلى عدم قبول التوبة المذكور ضمناً في قوله: (ولا تقبل توبته)، بدليل قوله: (لكنهم قالوا هي ردة)، حيث استدرك به على المثلية، فإن قوله: (وبمثله) يوهم أن أبا [ح](١٠٠٠، ومن ذكر [معه](١٠٠٠) قائلون بأنه يقتل، وبأنه لا تقبل توبته. فاستدرك بقوله: (لكنهم قالوا هي ردة) أي فيقتل إن لم يتب كما هو حكم الردة، ولو لم يكن المراد ذلك [لم يصح](١٠٠٠) الاستدراك، لأنه لم يخالف أحد من المسلمين [في](١٠٠٠) كونها ردة، وهو عدم قبول التوبة، فأبو حنيفة ومن ذكر معه، قالوا: حكمه حكم المرتد بلا زيادة، وهو معنى قوله: (لكنهم قالوا

<sup>(</sup>۱۲۹) انظر كلام القاضى في "الشفاء"(٢/ من ص٢١٩).

<sup>(</sup>١٣٠) وفي [أ] (حنيفة) والظاهر أنه اختصار لأبي حنيفة.

<sup>(</sup>۱۲۱) من [أ].

<sup>(</sup>١٣٢) في [أ] (لما صح).

<sup>(</sup>۱۳۳) من [أ].

هي ردة). وبدليل قوله: (وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك) فإنك علمت أن رواية الوليد عن مالك أنه ردة، ويستتاب منها، وبدليل قوله: (وروى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه) بعد ذكره رواية الوليد المذكورة، فظهر قطعاً من كلامه أن قبول التوبة بمعنى أنه لا يقتل؛ هو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأنه هو رواية الوليد بن مسلم عن مالك.

وأن الرواية المشهورة عن مالك: عدم قبول التوبة، بناء على أن القتل حد، وأن هذه الرواية قال بها أحمد، والليث، والشافعي.

لكن ما نقله عن الإمام أحمد هو المشهور من مذهبه، وأما ما نقله عن الشافعي فهو خلاف المشهور من مذهبه، نعم هو موافق لما قاله أبو بكر الفارسي من الشافعية: من أنه كما لا يسقط حد القذف بالتوبة، لا يسقط القتل الواجب بسب النبي عليه بالتوبة. وادعمي فيه الإجماع، ووافقه الشيخ أبو بكر القفال، واستحسنه إمام الحرمين.

قال [الإمام] (١٣٠٠ السبكي: "ولكن المشهور على الألسنة، وعند الحكام، ومازالوا يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة (١٣٠٠ ".

ثم أول كلام الفارسي بأن مراده السب بالقذف بالزنا، قال (۱۳۱۰): ولهذا اختلف عبارات الناقلين بكلام الفارسي، وإمام الحرمين ذكره بلفظ القذف، وصرح بعدم قبول التوبة.

ثم قال السبكي: "وحاصل المنقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم، قُتل قطعاً، ومتى أسلم، فإن كان السب قذفاً، فالأوجه الثلاثة:

- هل يقتل.
- أو يجلد.
- أو لاشى.

وإن كان [السبُّ](١٣٧) غير قذف فلا أعرف فيه نقلاً للشافعية غير قبول توبته".

<sup>(</sup>۱۳۴) من [أ].

<sup>(</sup>١٣٥) في "السيف المسلول"(ص١٣٥).

<sup>(</sup>١٣١) في "السيف" (ص١٣٤).

<sup>(</sup>۱۳۷) من "السيف" للسبكي.

ثم قال (١٣٨): "هذا ما وجدته للشافعية في ذلك، وللحنفيّةُ في قبول التوبة قريبٌ من الشافعية، ولا يوجَدُ للحنفيةِ غير قبـول التوبـة". وكلتـا الطـائفتين لم أرهـم تكلمـوا في مسـألة السّب مستقلة، بل في ضمن نقض اللّميّ العهدَ، وكأنَّ الحامِلَ على ذلكَ أنَّ المسلمَ لا يسُبّ.

ثم قال: "وأما الحنابلة؛ فكلامُهم قريبٌ من كلامِ المالكيةِ، والمشهور عن أحمدَ عدمُ قبولِ توبته (١٣٩)، وعنه روايةٌ بقبولها (١٤٠)، فمذهبه كمذهب مالكِ سواءٌ، هذا تحرير المنقول في ذلك". انتهى.

وقال كها في رقم(١١٨٢): المرتد يستتاب ثلاثة أيام، ويطعم كل يوم رغيفاً... وقال: الزنديق يستتاب، والناس فيه مختلفون، يستتاب ثلاثاً.اهـ

وكذا في مسائل ابنه عبد الله(٣/ ١٢٩١-١٢٩١): بأنه يستتاب. و بنحوه في مسائل إسحاق بسن منصور(٧/ ٣٧٢٣)، إلا أنه قال: بالزنديق لا يستتاب. اهـ

وكذا الخلال نقل بنحوه في الجامع من رقم(١٢١١)، وما بعده.

ونقل الخلال أيضاً في جامعه بإسناده عن الإمام أحمد روايات، أنه لا يقبل توبة الزنديق، ونقل قوله الأخير، فقال (١٣٣٢): أخبرني زكريا بن يجيى النقاد أن أبا طالب حدثهم، قال: قيل لأبي عبد الله: فالزنادقة؟، قال: أهل المدينة يقولون يضرب عنقه. ولا يستتاب. وكنت أنا أقوله أيضاً ثم هبته. قال مالك: يقول: يصومون، ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فها أستتيبهم. قال أبو عبد الله: هو قول حسن لأنهم يصومون، ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا: نتوب ولا تعرف توبتهم. قلت: فلم هبته؟، قال: ليس فيه حديث. اهـ

وقال المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ٣٣٣): ... وهو اختيار الخلال في الساحر، ومن تكررت ردته، والزنديق. وآخر قولي الإمام أحمد رحمه الله ... اهـ

<sup>(</sup>١٣٨) (ص١٣٨) من "السيف المسلول".

<sup>(</sup>١٣٩) وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم" من(ص٢٥٦). وقارن بينه وبين سؤال عبد الله لأبيه الإمام أحمد في مسائلة رقم(١٧٩٤)، وحنبل في مسائلة، كما ذكرها محقق مسائل عبد الله.

<sup>(</sup>۱٬۰۰ وجدتُ قوله في قبول توبة المرتد في مسائل ابنه؛ أبوالفضل صالح برقم(٩٤٧)، قال: قال أبي: المرتد يستتاب ثلاثة أيام،... اهـ

أقول فقد تحرر من ذلك بشهادة هؤلاءِ العدول الثقات المؤتمنين أن مذهب أبي حنيفة قبول التوبة كمذهب الشافعي.

وفي "الصارم المسلول" لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱٬۱۰ قال: وكذلك ذكر [جماعة] (۱٬۱۰ خرون من أصحابنا: أنه يقتل ساب النبي ﷺ ولا تقبل توبته، سواء كان مسلماً، أو كافراً.[...] (۱٬۱۰ وعامة هؤلاء لما ذكروا [هذه] (۱٬۰۰ المسألة قالوا: "خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي [في] (۱٬۱۰ قولها، أي [أبي ح] (۱٬۱۰ والشافعي: "إن كان مسلماً يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كالمرتد، وإن كان ذمياً"، فقال أبو حنيفة: "لا ينتقض عهده، واختلف أصحاب الشافعي فيه". انتهى.

ثم قال بعد ورقة (۱٬۰۸۰)، قال: "أبو الخطاب إذا قذف أم النبي ﷺ لا تقبل التوبة منه، وفي كافر إذا سبها ثم أسلم روايتان".

وقال أبو حنيفة، والشافعي: "تقبل توبته في الحالين". انتهى.

ثم قال [بعد] (۱٬۱۰ أربع أوراق(۱٬۰۰ في فصل استتابة المسلم، وقبول توبته: إذا سب النبي قط قد ذكرنا أن المشهور عن مالك، وأحمد: أنه لا يُستتاب، ولا يسقط القتل عنه [توبته] (۱٬۰۱ وهو قول: الليث ابن سعد.

۱۱۱ (ص۲۵۷).

١١٠١ هكذا في الأصل و[أ]، وفي "الصارم "(جماعات).

<sup>(152)</sup> زدتها ليعلم أن هناك كلاماً لشيخ الإسلام اختصره ابن عابدين.

<sup>(</sup>۱٤٥) من "الصارم".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱41)</sup> من "الصارم".

<sup>(</sup>أبو حنيفة) كما في [أ]. الظاهر أنه يختصرها وهي (أبو حنيفة) كما في [أ].

<sup>(</sup>ص٩٥٦) من "الصارم".

<sup>(</sup>١٤٩ من [أ].

<sup>(</sup>ص۲٦٧) من "الصارم".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۵۱)</sup> من االصارم!.

وقال القاضي عياض: "أنه المشهور من قول السلف، وجمهور العلماء، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكي عن مالك، وأحمد أنه: تقبل [توبته](١٠٥١)، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو المشهور من مذهب [الإمام](١٠٥١) الشافعي بناء على قبول توبة المرتد". انتهى.

فانظر كيف صرح في هذه المواضع المتعددة مع نقله عن جماعات من أئمة [مذهبه] (۱۵۰۰) الحنابلة بأن مذهب أبي حنيفة، قبول توبته.

وكفى بهؤلاءِ [الأئمة] ((٥٠) حجة في إثبات ذلك. فقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض، والطبري (((٥٠) و السبكي، وابن تيمية، وأئمة مذهبه، ولم يـذكر واحـد منهم خلاف ذلك عن الحنيفة. بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحـده، فقـد قيـل في حقـه: لـو [درست] ((٥٠) المذاهب الأربعة لأملاها من صدره، وهذا كله حجة في إثبات ذلك.

كما ذكرنا لو خلت كتب الحنفية عن ذكر الحكم فيها، ولكنها لم تخل عن ذلك، فقد رأيت في كتاب "الخراج" للإمام أبي يوسف في باب الحكم في المرتدين عن الإسلام بعد نحو ورقتين منه ما نصه، وقال أبو يوسف (١٥٠٠): "وأيها رجل مسلم سب رسول الله صلى الله [تعالى](١٠٠٠) عليه وسلم، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله [تعالى](١٠٠٠)، وبانت منه

<sup>(</sup>۱۵۲) من [أ]، و"الصارم".

<sup>(</sup>۱۵۱) من "الصارم".

<sup>(</sup>۱۵۵) في [أ] (مذهب).

<sup>(</sup>۱۵۱) من [أ].

<sup>(</sup>۱۵۷) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفي سنة(٣١٠).

<sup>(</sup>١٥٨) هكذا في الأصل و[أ]؛ والظاهر أنها (دَرَسَ).

<sup>(</sup>۱۹۹ من (ص۱۹۷) من كتاب "الخراج".

<sup>(</sup>١٦٠) من [أ]، وهي ليست في كتاب "الخراج".

<sup>(</sup>١٦١) ليست في كتاب "الخراج".

[امرأته] (۱٬۲۰ فإن تاب، وإلا قتل"، وكذلك المرأة. إلا أن أبا حنيفة قبال: "لا تقتبل المرأة، وتجبر على الإسلام". انتهى بلفظه وحروفه.

وقوله: (إلا أن أبا حنيفة الخ) استثناء من قوله: (وإلا قتل) أي إن لم يتب قتل، ولما كان قتله إذا لم يتب متفقاً عليه بين أئمة الدين نبه على أنه ليس على إطلاقه، بل يخرج [من] (١٦٠٠) المرأة عند شيخه أبي حنيفة، وأتباعه، فإنها لا تقتل عندهم للنهي عن قتل النساء. وقد أشار بقوله: (فإن تاب وإلا قتل) إلى أنه إن تاب سقطت عنه عقوبة الدنيا، والآخرة فلا يقتل بعد إسلامه. وإلا لم يصح قوله: (وإلا قتل)، فإنه على القتل على عدم توبته. فعلمنا أن معنى قبول توبته عندنا سقوط القتل عنه في الدنيا، ونجاته من العذاب في الآخرة، إن طابق باطنه ظاهره.

وهذا أيضاً صريح النقول التي قدمناها، فليس قبول توبته خاصاً بالنسبة إلى الآخرة مع بقاء حق الدنيا بلزوم قتله، وإلا لم يبق فرق بين مذهبنا، ومذهب المالكية، والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته، لأنهم متفقون على قبولها في حق أحكام الآخرة. فقد ثبت أن العلماء رحمهم الله تعالى \_ حيث ذكروا القبول وعدمه في هذه المسألة، فإن مرادهم به بالنسبة إلى القتل الذي هو حكم الدنيوي، وأما الحكم الأخروي فإنه مبني على حسن العقيدة، وصدق التوبة باطناً، وذلك مما يختص بعلمه علام الغيوب جل وعلا.

ورأيت في كتاب "النتف الحسان" لشيخ الإسلام السعدي (١٦٠) في كتاب المرتد ما نصه: والسابع من سب رسول الله على فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد. انتهى بحروفه ومعلوم أن من أحكام المرتد قبول توبته، وسقوط القتل عنه بها.

ورأيت في "فتاوى مؤيد زاده" ما نصه: وكل من سب النبي ﷺ أو [بغضه](١٦٠) كان مرتداً.

<sup>(</sup>١٦٢) هكذا في الأصل وفي [أ]، وفي كتاب "الخراج" (زوجته).

<sup>(</sup>١٦٣) في [أ] (منه) وهي الصواب.

<sup>(</sup>۱۲۰) هو علي بن الحسين بن محمد السغدي، الحنفي، فقيه توفي ببخارى سنة(٤٦١). "كشف الظنون" و"معجم المؤلفين".

١٦٥ وفي [أ] (أبغضه).

(۲۵ أجكاوشاتو خير الأناو

وأما ذووا العهود من الكفار؛ إذا فعلوا ذلك لم يخرجوا من عهودهم، وأمروا أن لا يعودوا، فإن عادوا عُزروا، ولم يقتلوا. كذا في شرح الطحاوي انتهى بحروفه.

ثم قال: "ومن سب النبي ﷺ أو بغضه، كان ذلك منه ردة، وحكمه حكم المرتدين". "شرح الطحاوي".

قال أبو حنيفة وأصحابه: "[من](١٦٠) برئ من محمد، أو كذَّبَ به، فهو مرتد حلالُ الدَّمِ اللهُ أن يرجعَ". من "الشفاء"(١٦٠) انتهى.

وكذلك رأيت في "معين الحكام" (١٦٨)، معزياً إلى "شرح الطحاوي" ما صورته: من سب النبي رأية في أو بغضه، كان ذلك منه ردة، وحكمه حكم المرتدين. انتهى كذا نقله في منح "الغفار" عن "معين الحكام" المذكور (١٦٩).

وفي "نور العين [في]('<sup>۱۷</sup>) إصلاح جامع الفصولين الله عن الحاوي الله المن سب النبي ﷺ يكفر، ولا توبة له سوى تجديد الإيهان". انتهى.

<sup>(</sup>١٦٦) من [أ] و"الشفاء" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>۱۹۷ للقاضي عياض(۲/۲).

<sup>(</sup>١٦٨) هو "معين الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام"، للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بـن خليـل الطرابلسي، الحنفي، قاضي القدس، المتوفي سنة (٨٤٤)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>١٦٩) انظر "معين الحكام" (ص١٩٢) ط. دار الفكر، فإنه قد نقل كلام القاضي عياض ولم يزد.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۷۰)</sup> من <sup>11</sup>كشف الظنون<sup>11</sup>.

<sup>(</sup>۱۷۱) هو لمحمد بن أحمد المعروف بنشانجي زاده، المتوفي سنة (۱٬۳۱)هـ، و"جامع الفصولين في الفروع" مجلد وهو للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سهاونة الحنفي، المتوفي سنة (۸۲۳)هـ "كشف الظنون". (۱۷۲) وفي [1] حاشية، هذه نصها: ثم رأيت في حاوي الزاهدي برمز الأسرار ما نصه: ولو سب النبي يحفر يكفر، ولا توبة له سوى تجديد الإيهان. وقال بعض المتأخرين: لا توبة له أصلاً، فيقتل حداً استدلالاً بقوله على حين نصر بفتح مكة: من سب النبي فاقتلوه. لكن الأصح لا يقتل بعد تجديد الإيهان، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى علياً علياً عن قتل من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله من أهل مكة الذين أمره بقتلهم، بها روى عنه آنفاً لسبهم النبي على قبله، وهذا لأن موجب سبه الكفر فموجبه القتل. وتجديد الإيهان يرفع هذا الكفر، فيرقع موجبه أيضاً، وهو القتل. انتهى منه.=

فهذه النقول عن أهل المذهب صريحة في أن حكم الساب المذكور إذا تاب قبلت توبته، في حق القتل.

وقدمنا نقول غير أهل المذهب عن مذهبنا، وهي صريحة فيها ذكرنا ولم يحك أحد منهم خلافاً. فثبت اتفاق أهل المذهب على الحكم المذكور.

وقد صرح أئمتنا المتقدمون أيضاً في عامة الكتب في باب الردة عند ذكرهم الألفاظ المكفرة المتعلقة بسب النبي عليه أو غيره من الأنبياء، والملائكة بقولهم كفر، أو بقولهم فهو كافر.

قال في "التتار خانية" (۱۷۳): "من لم يقر ببعض الأنبياء، أو عاب نبياً بشئ، أو لم يـرض بسنة من سنن المرسلين صلى الله تعالى عليهم وسلم فقد كفر (۱۷۴).

وفي "التتمة" ( المن على بن أحمد عمن نسب إلى الأنبياء الفواحش، كالرمي بالزنا ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام، قال: "يكفر لأنه شتم لهم، واستخفاف [جم] ( المن المن المن بعضهم: "لا يكفر ".

وقال أبوحفص الكبير: "كل من أراد بقلبه بغض النبي ﷺ، يكفر". وكذلك لـو قـال: "لو كان فلان نبياً لم أؤمن به، فقد كفر(١٧٧٠)".

وفي "المحيط": لو قال لشعر النبي ﷺ شعير يكفر، عند بعض المشايخ. وعند البعض لا يكفر، إلا إذا قال ذلك بطريق الإهانة.

<sup>=</sup>قوله: (من سب نبي فاقتلوه)، هو من حديث علي ﷺ، وسنده ضعيف جداً. ولكنه ليس في فتح مكة، انظر حاشية رقم(٦٧).

<sup>(</sup>١٧٢) للفقيه عالم بن علاء الحنفي. "كشف الظنون".

الكفر" انظر أيضاً رسالة في ألفاظ الكفر، لتاج الدين أبي المعالي: مسعود بن أحمد الحنفي. كما في "جامع ألفاظ الكفر" للخميس (ص٤٤٧).

<sup>&</sup>quot; وهي "تتمة الفتاوى" لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب "المحيط"، المتوفي سنة (٦١٦)هـ "كشف الظنون".

١٧٦) من [أ].

١٧٧) انظر أيضاً رسالة في "ألفاظ الكفر"، لتاج الدين أبي المعالي.

وفي "الظهيرية" المراد إن أراد بالتصغير، التعظيم: لا يكفر (١٧٩) .

وفي "الينابيع" (١٨٠٠): لو عاب النبي على بشئ من العيوب، يكفر.

وفي "المحيط": لو قال لا أدري أن النبي كان أنسياً أو جنياً، يكفر. وإن قال كان طويل الظفر، فقد قيل يكفر، ولو على وجه الإهانة، ولو قال للنبي ﷺ ذلك الرجل قال كذا وكذا، فقد قيل يكفر. انتهى (۱۸۱)

إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكروها وأطلقوا فيها لفظ [الكفر](١٠٢٠ ولم يقل أحد منهم لا توبة [له](١٠٢٠، أو يقتل وإن أسلم، بل أطلقوا ذلك اعتهاداً على ما قرروه في أول باب الردة، من بيان حكم المرتد، وأنه إن أسلم فيها، وإلا قتل.

ولو كان حكم تلك الألفاظ المذكورة مخالفاً لبقية ألفاظ الردة، لوجب بيانه بأن يقولوا: لكنه يقتل وإن أسلم، فعلم أن مرادهم التسوية بين جميع ألفاظ الردة في قبول التوبة بالإسلام، وإن كانت سباً لنبي، أو غيره، فكيف بعد التصريح بذلك كما تلوناه عليك من عباراتهم المارة. على أن عبارات متون المذهب المعتبرة كلها ناطقة بذلك من حيث العموم.

قال في "مختصر القدوري" (۱۸۴): وإذا أرتد [مسلم] (۱۸۰ عن الإسلام، عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة، كشفت له، ويُخبس ثلاثة أيام فإن أسلم، وإلا قتل.

<sup>(</sup>۱۷۸) وهي "الفتاوى الظهيرية"، لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد المحتسب ببخارى البخاري الحنفي المتوفي سنة(٦١٩)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>١٧٩) انظر أيضاً رسالة في "ألفاظ الكفر"، لتاج الدين أبي المعالي.

<sup>(</sup>۱۸۰۰ الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع" لرشيد الدين أبي عبد الله محمود بن رمضان الرومي، المدرس بمدرسة الحلاوية بحلب فرغ منها سنة (۲۱٦)هـ.

<sup>(</sup>١٨١١) انظر أيضاً رسالة في "ألفاظ الكفر"، لتاج الدين أبي المعالي.

<sup>(</sup>۱۸۲) من [أ].

<sup>(</sup>۱۸۲) من [أ].

<sup>(</sup>١٨١) للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي، المتوفي سنة(٤٢٨)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>١٨٥) وفي [أ] (المسلم).

وقال في ''متن الكنز'': "يعرض الإسلام على المرتد، وتكشف شبهته، ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم، وإلا قتل".

وقال في "متن المختار": "وإذا أرتد المسلم والعياذ بالله تعالى عن الإسلام يحبس ثلاثة أيام، ويؤخذ عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل".

وقال في "متن الملتقى": "من أرتد والعياذ بالله تعالى عرض عليه الإسلام، وكشفت شبهته إن كانت، فإن استمهل حبس ثلاثة أيام، وإلا قتل".

وهكذا في عامة المتون، وكذا في "الهداية"، و"الجامع الصغير" [ لمحمد] (١٨٠٠ وغيرهما، ولا شبهة إن الساب مرتد، فيدخل في عموم المرتدين فهو مما نطقت به متون المذهب فضلاً عن شروحه وفتاويه.

ومن القواعد المقررة إن مفاهيم الكتب معتبرة، و[مسئلتنا] (۱۸۰۰) هذه لو كانت مأخوذة من مفاهيم المتون لكفى مع أنها داخلة في العموم [إذ هو مما] (۱۸۸۰) مقرر في كتب الأصول، أن دلالة العام على إفراده قطعية عندنا، وأنه يوجب الحكم فيها تناله، كما أوضحنا ذلك في حواشينا "نسهات الأسحار على شرح المنار للشيخ علاء الدين المسمى إفاضة الأنوار".

ولا يخفى أن لفظ من أرتد، [ولفظ المرتد] (١٨٥٠) المعرف بأداة التعريف عام، وكذا لفظ المسلم في قول القدوري، وإذا أرتد المسلم، ومما يدل على أرادتهم العموم في ذلك: إخراجهم المرأة من هذا العموم، وتصريحهم بأن حكمها: أنها تحبس ولا تقتل، وقد تقرر في كتب الأصول أيضاً أن الاستثناء من دلائل العموم.

فقد ظهر لك أن عدم قتل الساب إذا أسلم وتاب، منصوص علية في المتون بعبارة النص، لأنه داخل تحت [ما يحق](١٩٠٠ له نظم الكلام لا بطريق الدلالة، أو الإشارة، أو الاقتضاء، وفي غير المتون منصوص عليه بخصوصه.

<sup>(</sup>١٨٦) وفي [أ] (للإمام محمد).

<sup>(</sup>١٨٧) هكذا رسمت في الأصل و[أ]، ورسمها هكذا (مسألتنا).

<sup>(</sup>١٨٨) في [أ] كتبت (إذ مما هو) ولعله الصواب.

<sup>(</sup>۱۸۹) من [آ].

<sup>(</sup>١١١) في [أ] (ما سيق).

وكفى بذلك دلالة على إفادة حكمه، إذ دلالة التنصيص والتصريح [اعلاً](''') الدلالات. والله أعلم.

فإن قلت: لا نسلم إرادة العموم في عبارة المتون، وإن كانت عامة. بدليل أن أصحاب الشروح، والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق، والساحر أنها يقتلان، ولا تقبل توبتها بعد الأخذ.

قلتُ: ما في المتون إنها هو بيان لموجب الردة، لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية الاشتقاق كها قدمناه، فقولهم: المرتد يقتل إلا أن يسلم معناه: يقتل لردته فإن [انتفى](١٩٢١) موجب القتل بالإسلام انتفى القتل، وهذا باق على عمومه لم يخرج منه شئ.

وأما الزنديق، والساحر فإنها قتلا وإن تابا، لا لخصوص الردة، وإنها هو لدفع شرهما وضررهما عن العباد كقتل البغاة، والاعونة، والخناق، والخوارج، وإن كانوا مسلمين. فها في الشروح والفتاوى بيان لموجب شئ آخر غير الردة، وهو السعي في الأرض بالفساد كها سيأتي توضيحه. فبقي كلام المتون على عمومه شاملاً للساب، لأن علة قتله إنها هي ردته كها حققناه، وسيأتي له زيادة توضيح أيضاً.

فإن قلت: جميع ما قررته واضح، ولكنا رأينا في كلام بعض المتأخرين ما يخالفه، فقد قال في "البزازية" ما نصه (۱۹۳۰): إذا سب الرسول على أو واحداً من الأنبياء [عليهم السلام] (۱۹۳۰)، فإنه يقتل حداً، ولا توبة له أصلاً سواء بعد القدرة عليه والشهادة، أو جاء تائباً من قبل نفسه كالزنديق، لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة [ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة] (۱۹۳۰) كسائر حقوق الآدميين، وكحد القذف [لا يزول] (۱۹۳۰) بالتوبة. بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى، ولأن النبي [عليه

<sup>(</sup>١٩١١) هكذا في الأصل وفي [أ] (أعلى) وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٩٢١) في [أ] (لنتفى)، الصواب كما في الأصل.

<sup>(</sup>١٩٢١) على هامش "الفتاوى الهندية" ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>١٩٤٠) من [أ]، وفي "البزازية" (عليهم الصلاة والسلام).

<sup>(</sup>١٦٥) من [أ]، وهي ليست "بالبزازية".

<sup>(</sup>١٩٦١) كذا في الأصل وفي [أ]، وفي "البزازية" (لا يسقط).

السلام] السلام] بشر، والبشر تلحقهم المعرة، إلا من أكرمه الله تعالى، والباري منزه عن جميع المعايب. ويخلاف الارتداد لأنه معنى ينفرد [به] (١٩٨٠) المرتد، لاحق فيه لغيره من الآدميين، ولكنه بشراً.

قلنا: إذا شتمه عليه[الصلاة](١٩٩١) والسلام سكران، لا يعفى ويقتل حداً.

وهذا مذهب أبي بكر الصديق الله (٢٠٠٠)، والإمام الأعظم، [والبدري](٢٠١)، وأهل الكوفة، والمشهور من مذهب مالك وأصحابه.

قال الخطابي: "لا أعلم أحداً من المسلمين أختلف في وجوب قتله إذا كان مسلماً". وقال سحنون المالكي: "أجمع العلماء أن شاتمه كافر، وحكمه القتل. ومن شك في عذابه، وكفره، كفر". قال الله تعالى: ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيَّنَهَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّحزاب: ٦١].

وروى عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه أنه ﷺ قال: من سب نبياً فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه. (٢٠٣)

"" لعله يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٥٤)، فقال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبـة العنبري، قال: سمعت أبا سوار القاضي يقول: عن أبي برزة الأسلمي، قال: أغلظ رجـل لأبي بكـر الصـديق الله على الله

وأبو سوَّار القاضي هو عبد الله بن قدامة، قال النسائي: ثقة. "تهذيب الكهال"، ورواه النسائي في اللجتبى" (٤٠٧١)، وأبو يعلى في المستده" (٤٠٤)، وأبو يعلى في المستده" (٤٠٢٠)، والحاكم في المستدرك" (٨١٢٧).

ويروي الحديث عمرو بن مرة، واختلف عنه، انظر "علل الدارقطني" السؤال رقم (٣٩)، وكذلك "سنن النسائي" (٤٠٧٢-٤٠٧٧).

<sup>(</sup>١٩٧) من "البزازية".

الست "بالبزازية". ليست

<sup>&</sup>lt;sup>(111)</sup> من "البزازية".

<sup>(</sup>٢٠١) هكذا في الأصل و[أ] وفي "البزازية" (والثوري).

<sup>(</sup>۲۰۳) الضعيف جداً"، وقد مر. انظر حاشية رقم (٦٥-٦٧).

وأمر عَيْكُ بقتل كعب بن الأشرف بلا إنذار، وكان يؤذيه عَيْكُ (''')

وكذا أمر بقتل أبي رافع اليهودي (٢٠٠٠). وكذا أمر بقتل ابن [اخطل] (٢٠٠٠) لهـذا، وإن كـان متعلقاً بأستار الكعبة (٢٠٠٠). ودلائل المسألة تعرف في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول (٢٠٠٠) انتهى كلام البزازية، وتبعه صاحب "الدرر والغرر".

(''') من حديث جابر شه قال رسول الله على: "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله على فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللامة - قال سفيان يعني السلاح - فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتموا النبي على فأخبروه".

رواه البخاري برقم (۲۵۱۰-۳۰۳۱-۳۰۳۳-۴۰۳۷)، ومسلم(۱۸۰۱)، وأبو داود(۲۷٦۸)، والنسائي في "الكبرى" (۸٦٤۱).

(۱۰۰) جاء عن البراء بن عازب، قال: "بعث رسول الله ويقي إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار، فأمّر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله في ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلم دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: أجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهشف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ودّ. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها فقتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سعره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من المداخل. قلتُ: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله. فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟، فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فيا أغنيت شيئاً. وصاح فخرجت من البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخته ولم أقتله، ثم وضعت ظبة فقال: لأمك الويل، إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخته ولم أقتله، ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له، فرضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعهامة ثم=

وكذا قال المحقق [بن همام] "" في "فتح القدير" "" : "كل من أبغض رسول الله على الله القتل. بقلبه كان مرتداً، فالساب بطريق أولى". ثم يقتل حداً عندنا، فلا تقبل توبته في إسقاط القتل. قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة، ومالك، ونقل عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه]"" ولا فرق بين أن يجئ تائباً من نفسه، أو شهد عليه بذلك. بخلاف غيره من المكفرات، فإن الإنكار فيها توبة، فلا تعمل الشهادة معه.

حتى قالوا: يقتل، وإن سب سكران، ولا يعفى عنه، ولابد من تقييده بها إذا كان سكره بسبب محظور بأشره اختياراً بلا إكراه إلا فهو كالمجنون.

=انطلقت حتى جلست على الباب، فقلتُ: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟، فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي على فحدَّثته، فقال لي: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها، فكأنها لم أشتكها قـطُ. رواه البخاري برقم(٤٠٣٩).

(٢٠٦) هكذا في الأصل و[أ]، والصواب (خطل) وضبطها من "البزازية" ومن "صحيح البخاري" وغيره وستتكرر معنا فتنبه.

(۲۰۷ جاء من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: قتلوه".

رواه أحمد في "المسئد" (١٢٠٦٨-١٢٦٨)، والبخاري(١٨٤٦-٣٠٤٤-٥٨٠٨)، ومسلم(١٣٥٧)، والموطأ(١/ ٢٨٢)، وابن حبان في "صحيحه"،كما في الإحسان(٣٨١٩-٢٧٢١)، وأبو داود(٢٦٨٥)، والترمـذي(١٦٩٣)، وابن ماجة(٢٨٠٥)، وأبو يعلى في "المسئد" (٣٥٢٦-٣٥٢).

(۲۰۸) من صفحة(۲۰) وما بعدها.

(٢٠١) وفي [أ] (ابن الهمام) وهو الصواب.

(۱۱۰) هو "افتح القدير للعاجز الفقير"، للشيخ كهال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام الحنفى، المتوفى سنة(٨٦١)هـ "كشف الظنون".

(٢١١) ساقطة من [أ].

قال الخطابي: "لا أعلم أحداً خالف في وجوب قتله، وأما مثله في حقه تعالى، فتعمل توبته في إسقاط قتله". انتهى (٢١٣) و تبعه على ذلك العلامة ابن نجيم (٢١٣) في "الأشباه والنظائر" (٢١٤)

وفي "البحر" وعبارة الأشباه (٢١٥): كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة، إلا جماعة الكافر، بسبّ نبي، وبسبّ الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأة، وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته. انتهى.

وقال في "البحر" ما نصه: وفي "الجوهرة" من سب الشيخين، أو طعن فيهما، كفر، ويجب قتله.

ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام، هل تقبل توبته أم لا ؟

قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه ونقتله. وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي (٢١٦)، وأبو النصر الدبوسي، وهو المختار للفتوى انتهى ما في البحر.

وتبعه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي (٢١٧) في متن التنوير (٢١٨).

وقال في "شرحه منح الغفار": إن هذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول عليه، وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء، والقضاء رعاية بجانب حضرة المصطفى عليه وأفتى به التمرتاشي (٢١٠) في فتاواه [وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي في فتاواه](٢٠٠) ومشى عليه

<sup>(</sup>۲۱۲) (٤٠٧/٤) ط. دار عالم الكتب.

<sup>(</sup>٢١٣) هو الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، المتوفي سنة(٩٧٠) هـ.

<sup>(</sup>۲۱٤) صفحة (۱۵۸) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(10</sup>A) (110).

<sup>(</sup>٢١٦) الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي، المتوفى سنة(٣٧٥)هـ.

<sup>(</sup>۲۱۷) المتوفى سنة(۲۰۰٤)هـ.

<sup>(</sup>١١٨) وهو "تنوير الأبصار وجامع البحار". "كشف الظنون".

<sup>(</sup>٢١٠) هو الشيخ أبو محمد ظهير الدين أحمد بن أبي ثابت إسهاعيل بن محمد ايدغمش الحنفي مفتي خوارزم، المتوفي سنة (٦٠٠)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>۲۲۰) من [أ].

صاحب النهر والشرنبلالي، فهؤلاء عمدة المتأخرين؛ قد قالوا خلاف ما قدمته، فبين لنا أي الكلامين أرجح، حتى نتبعه ونعمل به.

قلت: ما ذكرته أيها السائل، من هذه النقول والدلائل مخالف لما قدمته لك، فقد تعارضت عباراتهم في هذه المسألة فصارت مشكلة، ولزم النظر الدقيق، فيها يكون به الترجيح أو التوفيق، ويتوقف ذلك على ذكر مقدمة، عند علمائنا مسلمة. قال الشيخ الإمام العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال في "فتواه "("") جواباً عن مسألة ناقلاً عن الخلاصة، وقاضى خان، وحاوى القدسي وغيرهم: إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألة، فالأولى أن يأخذ بأقواها حجة، ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافقاً لقول الإمام، لا يجوز التعدي عنه، والعمل برواية منفردة عنه، إلا فيها مست الضرورة إليه، وعلم أنه لو كان حياً، ورأى ما رأى لأفتى به [فح] ("") يعمل بتلك الرواية، وإذا كان معه أحد صاحبيه كأبي حنيفة وأبي يوسف، أو كأبي حنيفة وعمد، فهو كالحكم فيها إذا حصلت الموافقة بين الكل، وإن حصلت المخالفة منهها له، يؤخذ بقوله، ولا يخير في ذلك المفتى.

وفي "شرح الطحاوي": المفتي بالخيار إن شاء أخذ بقول أبي حنيفة، وإن شاء أخذ بقولها. وقال عبد الله بن المبارك: ينبغى أن يؤخذ بقول أبي حنيفة.

وفي [فتاوى] (۱۲۳ قاضي خان: إن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يؤخذ بقولها لوفور الشرائط واستجهاع أدلة الصواب، وإن خالفاه فلا يخلوا إما أن تكون المخالفة [مخالفة] (۱۲۳ حجة وبرهان، فيؤخذ بقول الإمام، أو مخالفة عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة، فيؤخذ بقولها لتغيير أحوال الزمان. وفي المزارعة والمعاملة يختار قولها لاجتهاع المتأخرين على ذلك، وفيها سوى ذلك يخير المفتي المجتهد، ويعمل بها أفضى إليه رأيه.

وقال [عبد الله] (٢٢٥) بن المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>۲۲۱) فتاوى أمين الدين، جمعها تلميذه برهان الدين إبراهيم بن سليهان العادي، وسهاها "العقد النفيس لما يحتاج إليه للفتوى والتدريس". "كشف الظنون".

<sup>(</sup>٢١٢) هكذا في الأصل و[أ].

<sup>(</sup>۲۲۳) ساقط من [أ].

<sup>(</sup>۲۲۴) ساقط من [أ].

<sup>(</sup>٢٢٥) ساقط من [أ].

والأصح أن العبرة بقوة الدليل، ومتى لم يوجد في المسألة رواية عن أبي حنيفة، يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف إن كان، ثم بظاهر [قول محمد إن كان] (٢٢١)، ثم بظاهر قول زفر كذلك، ثم بظاهر قول الحسن كذلك، فإن لم يوجد لهؤلاء نص في المسألة، ولا لمن شاكلهم من كبار الأصحاب ينظر، فإن تكلم فيها المتأخرون واتفقوا على قول واحد يؤخذ به، وإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين، وما أعتمده الكبار من المشايخ المعروفين كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم من أمثالهم، وإن لم يوجد منهم جواب فح، ينظر المفتي فيها نظر تأمل دقيق، لعله أن يقف على التحقيق، ويقربه إلى الرشد والسداد، لبيان درجة الراسخين الأمجاد.

والمراد بالمفتي الذي يتخير بين الأقوال: هو المجتهد الذي له قوة نظر واستنباط، وأما [أهل] (۱۲۷ زماننا وأشياخهم وأشياخ أشياخهم فلا يسمون مفتين، بل ناقلون حاكون، هذا ما رأيت عليه مشايخنا كمولانا الشيخ برهان [الدين الكركي] (۱۲۸ ومولانا الشيخ عبد البر ابن شحنة (۱۲۱ والشيخ امحمد بن شرباس] (۱۲۳ ومن شاكلهم. ولا يحل لأحد أن يتكلم جزافاً لوجاهته، أو خوفاً على منصبه وحرمته، وليخشى الله تعالى ويراقبه فإنه عظيم، لا يتجاسر [عليه] لا كل شقي جاهل، وليحذر من قوله عليه: اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (۱۳۳ ناس).

<sup>(</sup>۲۲۱) من [أ].

<sup>(</sup>۲۲۷) من [أ].

<sup>(</sup>۲۲۸) من [أ] وهو إبراهيم بن موسى الكركي الحنفي، المتوفي سنة(٨٥٣)هـ.

<sup>(</sup>٢٢٩) هوالقاضي عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة(٩٢١)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>۲۲۰) وفي [أ] (محب الدين بن شرباش).

<sup>(</sup>۲۲۱) من [أ].

<sup>(</sup>٢٣٢) جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: "سمعت رسول الله على يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".

ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة، يعلم قطعاً أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة، فإنه روى عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولاً إلا وهي رواية عن أبي حنيفة، وأقسموا عليه أيهاناً غلاظاً. فإذا كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله في الفقه جواب، ولا مذهب إلا له، كيف ما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازاً، وهو كقول القائل قولي قوله، ومذهبي مذهبه، هذا آخر ما أوردناه أرشدك الله تعالى انتهى كلام الشيخ أمين الدين رحمه الله تعالى "٢٣").

رواه أحمــــد في "المســـند" (٢٥٢١-٢٠٨٠-٢٠٨٠)، والبخــــاري(١٠٠-٧٣٠٧)، ومســــلم(٢٦٧٣)، والترمذي(٢٦٥٢)، وقال: وفي الباب عن عائشة، وزياد بن لبيد.

وابن ماجة(٥٢)، والدارمي(١/٧٧)، وصحيح ابن حبان كما في "الإحسان" (٥٧١-٦٧١٩-٦٧٢٣) وغيرهم.

(٢٣٢) القول الصواب في الإفتاء العمل بالآية والحديث لقوله سبحانه ﴿ أَتَبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُرُ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِيرِ اللَّهِ وَالْحَدِيثِ لَقُولُهُ سَبِحَانُهُ ﴿ أَتَبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُرُ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِيرِ اللَّهِ اللَّهُ ال

قال ابن كثير \_ رحمه الله تعالى \_ في تفسير هـ ذه الآيـة: ﴿ اَتَبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ أي: اقتفـوا آثـار النبـي الأمي، الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِيمَ أَوْلِيَا مَ ﴾ أي: لا تخرجوا عها جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. اهـ

وقال القرطبي \_ رحمه الله تعالى \_ في "جامعه" في تفسير الآية: فيه مسألتان: -

الأولى: قوله تعالى: ﴿ اَنَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾ يعني الكتاب والسنة، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمِوْدُ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُوا اللهُ وَاللهُ وَمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

= الثانية: قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ الرَّلِيَآةَ ﴾ [الأعراف: ٣]، من دونه من غيره، والهاء تعود على السرب سبحانه، والمعنى : لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عدل عن دين الله ولياً، وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياؤه .. اهـ

فالذي ينبغي على أهل العلم التقيّد بالكتباب والسنة، وأن يدوروا حيث ما دارا، فإن الخير فيهما لا بالأقوال المجردة. وإن ربنا أرشدنا إليهما، كما في هذه الآية وكما في قول سبحانه ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلِيَهُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ وَأُولِي اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال

فأمر ربنا الأمراء، والعلماء، والمؤمنين جميعهم بالتمسك حين الخلاف بها يقتضيه الدليل.

قال ابن كثير \_ رحمه الله تعالى \_ في تفسير الآية: فهذه أوامر بطاعة العلماء، والأمراء، ولهذا قال تعالى ﴿ أَطِيعُوا الله ﴾ أي: اتبعوا كتابه، ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ ﴾ أي: خذوا بسنته، ﴿ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ أي: فيما أمروكم به من طاعة الله، لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح [إنها الطاعة في المعروف] ...

وقوله ﴿ وَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة، فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال.

ولهذا قال تعالى ﴿ إِن كُنُمُ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيها شجر بينكم ﴿ إِن كُنْمُ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَرْمِ الْآخِرِ ﴾ فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب الله والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر.

وقوله ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾ أي: التحاكم إلى كتاب الله، وسنة رسوله، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير ﴿ وَآحَسُنُ تَأْوِيلًا ﴾ أي: وأحسن عاقبة ومآلاً، كما قاله السدي وغير واحد وقال مجاهد: وأحسن جزاء، وهو قريب.اهـ= فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن جميع ما قاله البزازي مأخوذ من "الشفاء" للقاضي عياض، ومن "الصارم المسلول" لابن تيمية. فإنه ذكر فيه كثيراً من كلام "الشفاء" لموافقته لمذهبه، وقد نقل ذلك صاحب البزازية مع تصرف في التعبير، أصاب في بعض منه دون بعض.

ولما جعل القاضي عياض الساب بمنزلة الزنديق بنا عليه قوله: أنه لا يتصور في عدم قبول توبته خلاف لأحد؛ أي إذا كان في حكم الزنديق، والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة.

ولا يخفى أن هذا الاستدلال على طريق الإلزام؛ أي أنه يلزم الجميع القول بذلك، فليس مراده أنه لم يصدر خلاف بين المجتهدين في حكم الساب.

فإنه مخالف لما صرح به نفسه من وقوع اختلاف الرواية عن إمام مذهبه، حيث روى الوليد بن مسلم عن الإمام مالك أن السب ردة فيُستتاب منها، ولا يقتل. وأنه قال بمثله أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي.

وكأن البزازي ظن أن قوله: (ولا يتصور فيه خلاف لأحد). أنه أراد حكاية الإجماع على ذلك فجزم بأن مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة، ولم يتفطن لما قلناه، ولا لما نقله في "الشفاء"، و"الصارم المسلول" عن أبي حنيفة وغيره ممن وافقه كما قدمناه عنهما من العبارات الصريحة.

وأيضاً فليس فيها نقله البزازي عن الخطابي وسحنون دلالة لما [قبله] (٢٣٠) لأنه ليس في كلامهها تصريح بعدم سقوط القتل بعد التوبة فمرادهما حكاية الإجماع على كفره، وردته قبل التوبة.

=وللشيخ الألباني \_ رحمه الله \_ نقلاً عن الأئمة الأعلام في مقدمة صفة الصلاة على عدم تقليدهم، وإنها أرشدوا إلى الأخذ بالكتاب والسنة، وقد عزى كل قول إلى ناقله. فليراجع.

وابن عابدين إنها ذكر هذه المسألة لبيان أي الروايات أرجح عن أبي حنيفة، ولا أظنه يريد ترك الحمديث، والدليل الصحيح فإنه الناقل عن أبي حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وأحال العلامة الألباني إلى حاشية ابن عابدين ورسم المفتي. انظر الصفة(٤٦) من مقدمة الصفة، وإنها ذكرت هذا للتنبيه. والله المستعان.

<sup>(</sup>٢٢٠) وفي [أ] (قاله) وهو الصواب الذي يقتضيه السياق.

والدليل على ذلك قول سحنون: "ومن شك في عذابه، وكفره، كفر إذ لا يصح حمل ذلك على ما بعد التوبة، لأنه يلزم عليه تكفير الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته، وعدم قتله كأبي حنيفة، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم".

فتعين ما قلنا وكذلك ما استدل به البزازي تبعاً "للشفاء"، و"الصارم المسلول" من الحديث، ومن الأمر بقتل كعب وأبي رافع وابن اخطل ("""، ليس فيه دلالة على قتله بعد التوبة، إذ لا شك أن كلاً من هؤلاء الثلاثة المأمور بقتلهم من أشد الكفرة أذى وضرراً للنبي ولم ينقل إسلام واحد منهم، والكلام في القتل بعد الإسلام.

وقد ظهر أن ما قاله البزازي [بناه](٣٣٠ على ما فهمه من كلام ''الشفاء''، ومن كلام مـن نقـل عنهم الإجماع. وهو أن مرادهم الإجماع على عدم قبول توبته مطلقاً.

وقد علمت أن حمله على الإطلاق غير صحيح، [وح](٢٣٧) فليس في كلام هـؤلاءِ الـذين نقـل عنهم البزازي دلالة على أن مذهبنا عدم قبول التوبة.

فإن قلت: من أين علمت أن البزازي اعتمد في النقل على كلام الشفاء، فلعله أخذه من كتب المذهب!.

قلت: لما رأينا تصريح الأئمة الثقات بأن مذهب أبي حنيفة خلاف ما قاله، ورأينا كتب المذهب ناطقة بذلك كما قدمنا صريحاً في عبارة "الخراج" لأبي يوسف إمام المذهب، واستفاض النقل بذلك عن "شرح الطحاوي" الذي هو عمدة المذهب، وكذا في عبارة "النتف"، وكذا عبارات متون المذهب قاطبة، كما قدمناه مفصلاً.

علمنا أن البزازي لا مستند له إلا عبارة "الشفاء"، ألا ترى كيف [نقل] (١٣٨٠) عن مشايخ المالكية ثم أحال دلائل المسألة إلى "الصارم المسلول" لعمدة الحنابلة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ولو كان له مستند عن أحد من أهل مذهبه لذكره، لأنه أثبت لمدعاه. [والظاهر](""" أن صاحب "الدرر" قلد البزازي في ذلك، فنقل الحكم جازماً به لما رآه مسطوراً كذلك في

<sup>(</sup>۲۲۰ انظر الحاشية رقم(۲۰۶–۲۰۰۰)، فقد ذكرنا قصه كعب وأبي رافع وابن خطل، مع التخريج.

<sup>(</sup>۲۳۱، وفي [أ] (بناء).

<sup>(</sup>٢٣٧) هكذا في الأصل و[أ].

<sup>(</sup>۲۳۸) من [أ].

"البزازية" التي هي من كتب المذهب، وكذلك فعل المحقق ابن الهام، ثم توارت المسألة كذلك من بعدهم، كها ذكر ذلك في "منح الغفار"، حيث قال بعد ما عزى المسألة "للبزازية"، و"فتح القدير"، وغيرهما؛ لكن سمعت [من] ("") مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية: أن صاحب "الفتح" تبع "البزازي" في ذلك، وإن البزازي تبع صاحب "الصارم المسلول"، فإنه عزى في "البزازية" ما نقله من ذلك إليه، ولم يعزه إلى أحد من على الحنفية. انتهى.

وقد نقل في "معين الحكام": أنها ردة، وحكمه حكم المرتدين، وكذا في "النتف"، ومملن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في "الشفاء" الخ. انتهى كلام "منح الغفار" باختصار.

وقد ذكر العلامة السيد أحمد الحموي "حاشية الأشباه" نقلاً عن عض العلماء: أن ما ذكره ابن نجيم في "الأشباه" من عدم قبول التوبة، قد أنكره عليه أهل عصره، وأن ذلك إنها يحفظ لبعض أصحاب مالك كها نقله القاضي عياض، وغيره. أما على طريقتنا فلا. انتهى.

ثم ما فهمه البزازي من عبارة "الشفاء"؛ من أن المراد حكاية إجماع الأئمة مطلقاً كما مر، وقع مثله للعلامة القهستاني حيث قال في "شرح مختصر الوقاية" (٢٤٣٠): لـ و عـاب نبياً مـن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلت توبته كما في "شرح الطحاوي" وغيره.

لكن في ''شفاء'' القاضي عياض عن أصحابنا وغيرهم من المذاهب: الحق أن توبته لم تقبل، وقتل بالإجماع. انتهى

<sup>(</sup>٢٣٩ وفي [أ] (والضه).

<sup>(</sup>۲٤۱) من [أ].

<sup>(</sup>۲٬۱۱) أحمد بن السيد محمد مكي الحسيني الحموي شهاب المدين المصري الحنفي، المدرس بالمدرسة السليهانية والحسنية بمصر، القاهرة، توفي سنة(١٠٩٨)هـ "كشف الطنون".

<sup>(</sup>٢٤٢) اسمه: "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباء والنظائر".

<sup>(</sup>۲۶۳) الوقاية للشيخ برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي الحنفي، وأسم الكتاب "وقاية الرواية في مسائل الهداية".

فانظر كيف فهم أن مراد "الشفاء" حكاية الإجماع على قتله مطلقاً؛ أي ولو تاب. وهذا فهم لا يصح قطعاً، كيف وقد حكى في "الشفاء" الخلاف في المسألة فيها إذا تاب، وصرح بالنقل عن أبي حنيفة وغيره بقبول توبته، ودرأ القتل عنه بها، كها هو رواية الوليد بن مسلم عن مالك كها قدمناه.

وانظر أيضاً كيف [عزا]("") قبول التوبة إلى "شرح الطحاوي" وغيره من كتب المذهب، وعزا عدم القبول إلى "الشفاء". ولو وجد نقلاً عن كتاب من كتب المذهب بعدم القبول لعزى المسألة إليه، واستغنى عن العزو إلى كتب غير المذهب، وما كان ينبغي له ولا للبزازي أن [يفعل]("" ذلك، فإن فيه إيهاماً عظيماً لمن بعدهما، وقد وقع كها رأيت حيث تابع البزازي من بعده على شئ لا أصل له في كتب المذهب، ولا نقله أحد ممن قبلهم وإنها المنقول والمحكى عن أئمتنا خلافه بلا حكاية خلاف.

وأمّا ما عزاه في "البحر" إلى الجوهرة؛ فإنه لا أصل له أيضاً ولا وجود لـ في الجوهرة كما نبه عليه صاحب النهر، ومن أنكر [ذلك](٢٤٠٠) فليراجع نسخ الجوهرة على أنه لو كان ثابتاً فهو مخالف لما في كتب المذهب كما ستعرفه في الباب الثاني. إن شاء الله تعالى.

هذا وللعلامة النحرير الشهير بحسام جلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم خان [ابن أبا يزيد] (۲٬۲۰ خان العثماني رسالة لطيفة [ألفها] (۲٬۰۰ رداً على البزازية في حكم تلك المسألة، ذكر حاصلها في أواخر "نور العين"، فقال: أعلم أن سب النبي على كفر وارتداد، لأنه مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت بالأدلة القطعية التي لا شبهة فيها. فسبه جحوداً له، فيكون كفراً فيقتل به إن لم يتب، وهذا مجمع عليه بين المجتهدين.

لكنه إن تاب وعاد إلى الإسلام تقبل توبته، فلا يقتل عند الحنفية، والشافعية؛ خلافاً للمالكية، والحنبلية على ما صرح به شيخ الإسلام على السبكي في كتاب "السيف المسلول في سب الرسول على ".

<sup>(</sup>٢٢٠) هكذا في الأصل و[أ]، ورسمها (عزى).

<sup>(</sup>٢٤٠) في [أ] (يفعلا) وهو ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>۲٤١) من [أ].

<sup>(</sup>۲<sup>٬۲۲</sup> في [أ] (بن بايزيد).

<sup>(</sup>۲۴۸) من [أ].

وذكر في "الحاوي" من سب النبي على يكفر، ولا توبة له سوى تجديد الإيمان. إلى أن قال في آخر تلك الرسالة [المفهومة] المناب من كلمات صاحب "الشفاء": إن قتل الساب ليس حداً عند أبي حنيفة بل كفراً، والكفر يزول بالتوبة، والإسلام فيزول القتل بزوال سببه.

ثم قال: وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ما ذكر في الفتاوى "البزازية"، وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه فيها مر في أوائل الرسالة فتذكر. انتهى ملخصاً.

قال صاحب "نور العين" (" " " " " " " الجواج الحقير يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في "البزازية" ما ذكر في بعض الفتاوى نقلاً عن كتاب "الجواج" للإمام أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_: أن من سب النبي على يكفر، فان تاب تقبل توبته، ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلافاً لمحمد (" " " انتهى.

(۱۵۱) وفي حاشية [أ]: ثم رأيت بعد نحو عشر سنين من تأليف هذا الكتاب في حاشية شيخ مشايخنا العلامة فقيه عصره الشيخ مصطفى الرحمتي الأيوبي على "الدر المختار" ما يؤيد ما قلناه، حيث قال بعد كلام ما نصه: ومقتضى كلام "الشفاء"، وابن أبي جمرة في "شرح مختصر البخاري" في حديث أن فريضة الحج أدركت أبي الخ.

إن هذا أي عدم قبول التوبة مذهب مالك، وإن مذهب أبا حنيفة والشافعي أن حكمه حكم المرتد، وقد علم أن المرتد تقبل توبته، ويؤيده ما نقله هنا عن "النتف" وما عطف عليها من الكتب المعتمدة في المذهب من أن حكمه حكم المرتد، وإذا كان هذا في ساب النبي ولي ، ففي ساب الشيخين، أو أحدهما لا يتحتم قتله بالأولى، بل أنكر الصديق رضي الله تعالى عنه جواز قتله حين سبه بعض أهل الشر، فأراد بعض من حضر عنده قتله، فقال له الصديق: أنه لا يقتل إلا ساب النبي ولي ، وأنه خاص به.

فقد تحرر أن المذهب، كمذهب الشافعي قبول توبته، كما هو رواية ضعيفة عن مالك، وما عداه فإنه إما نقل عن غير أهل المذهب، وكأنه بعض المالكية أو طرة مجهولة لم يعلم كاتبها أو لأمر آخر هو تبين زندقته، والزنديق لا تقبل توبته عندنا، لأنه متهم فيها. وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أبو السعود، فكن على بصيرة في الأحكام-

<sup>(</sup>٢٤٩) وفي [أ] (المفهوم).

<sup>(</sup>۲۵۰) هو محمد بن أحمد المعروف بنشانجي زاده، المتوفى سنة (۱۰۳۱)هـــ

فإن قلت: قوله خلافاً لمحمد يدل على أن في المسألة خلافاً عند أئمتنا، وإن محمداً \_ رحمه الله \_ يقول كقول مالك، وأحمد. فليكن ما ذكره في البزازية مبنياً على قول محمد، ومعلوم أن قوله قول للإمام، فكيف [يخطئ](٢٥٠٠ صاحب البزازية، ومن تابعه.

قلت: عبارة الخراج التي أطلعت عليها ورأيتها ليس فيها ذكر الخلاف، وقد ذكرتها لك من قبل بحروفها، وبعض الفتاوى المذكور مجهول، فالله أعلم به. على أنه لو ثبت خلاف محمد في المسألة لا يعدل عن قول أبي حنيفة، وأبي يوسف الذي مشى عليه أصحاب المتون وغيرهم. ولاسيها والتعبير بقوله: خلافاً لمحمد. مشير إلى ضعفه، ولو كان لمحمد خلاف في هذه المسألة لتمسك به البزازي، ومن تابعه ولم يعدل عن النقل عنه، إلى النقل عن المالكية. على أن البزازي لم يدع أن ذلك قول في المذهب، بل دعواه أنه مما أنعقد عليه إجماع الأئمة وقد تيقنت بطلانه، مما نقلناه لك.

وإن المجمع عليه هو الحكم بكفر الساب، وقتله قبل التوبة. وليس ذلك محل النزاع، وإنها كلامنا في قبوله توبته، ودرأ القتل عنه بالإسلام كها هو حكم سائر المرتدين.

فإن قلت: سلمنا أن مذهب الحنفية قبول توبته؛ وأنه لا خلاف عندهم في ذلك، ولكن مرادهم قبول توبته بينه وبين ربه تعالى، بمعنى أنه يموت مسلماً ولا ينافي ذلك لزوم قتله لأنه جزاءه في الدنيا، كمن زنا، أو سرق، ثم تاب لا يسقط جزاءه الدنيوي بتوبته [وح] فلا مخالفة بين كلام البزازي ومن تبعه، وبين كلام غيره.

-ولا تغتر بكل أمر مستغرب، وتغفل عن الصواب. والله تعالى أعلـم. انتهـى مـا في "حاشـية الرحمتـي عـلى الـدر المختار" من باب المرتد.

ثم رأيت أيضاً بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم السايحاني بهامش نسخته "الدر المختار" عند قوله: وقد صرح في "النتف" و"معين الحكام" و"شرح الطحاوي"، و"حاوي الزاهدي" وغيرهم بأن حكمه كالمرتد، والعجب كل العجب حيث سمع المصنف كلام شيخ الإسلام يعني ابن عبد العال، ورأى هذه النقول، كيف لا يشطب متنه عن شئ يسدعي تقليل أمه محمد البحر الطامي الذي لا يتغير بجبال الضرر؟!. وقد اسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها: أنه لا يقتل بعد الإسلام، وإن هذا هو المذهب. انتهى ما رأيته بخطه ـ رحمه الله تعالى ـ منه.

قول أبي بكر الصديق سنده جيد. أنظر تعليق رقم(٢٠٠). (٢٥٢) في [أ] (يخطأ). قلت: من تحقق مناط الخلاف لم يخف عليه الجواب، فأعد النظر مرة أخرى إلى العبارة التي نقلناها عن "الشفاء"، تراها صريحة في أن الخلاف في لزوم القتل وعدمه، وكذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول"، وكذا عبارة أبي يوسف في "الخراج"، حيث قال: فإن تاب، وإلا قتل. فعلق القتل على عدم التوبة، [لا](٢٥٣) على السب. وكذا عبارة "شرح الطحاوي"، حيث قال: وحكمه حكم المرتدين. وكذا عبارة "الحاوي"، حيث قال: لا توبة له سوى تجديد الإيان. وكذا عبارات متون المذهب قاطبة حيث قالوا: يعرض على المرتد الإسلام فإن تاب، وإلا قتل.

وقد أشرنا في أثناء كلامنا عند ذكر هذه النقول إلى دفع هذا السؤال.

فإن قلت: إن مذهب الحنفية أنّ كل معصية ليس فيها حد مقدر يجب [فيها التعزير] أن أن وأنه مفوض إلى رأي القاضي، وأنه قد يكون بالقتل في بعض المواضع، لبعض أهل الكبائر كالأعونة والظلمة، ومن أعتاد قتل الناس بغير محدد كالحناق وكاللوطي ونحوهم مما ذكروه، وكمن رأى رجلاً يزني بمحرمة، على ما فيه من الخلاف فليكن كلام البزازي ومن تبعه مبنياً على ذلك، إذ لاشك أن هذا الساب الشقي اللعين أقبح أهل الكبائر غاية، ما في الباب أن البزازي تجوز عن التعزيز بالحد.

قلت: لا شك أن هذا الساب مرتد؛ والمرتد له جزاء مقدر قبل توبته، وهو القتل.

ونحن قد حققنا أن القتل حد المرتد، وأنه لا يلزم من كونه حداً [أنه] (۲۰۰۰ لا يسقط بالتوبة. فلا يسمى قتله تعزيراً، لخروج التعزير عن تعريف الحد بقيد التقدير كما بيناه سابقاً.

فإن كان مرادك أنه يعزر قبل التوبة بالقتل، فلا حاجة إلى تسميته تعزيراً، ولا نزاع لأحد في لزوم قتله إن لم يتب. وإن كان مرادك أنه بعد التوبة يقتل تعزيراً لدخوله تحت أهل الكبائر، فنقول: لا يمكننا التزامه مطلقاً، لأن ما ذكروه من الأمثلة إنها هو في الكبائر خاصة، عم ضرر أصحابها، ولا يمكن دفع شرهم إلا بالقتل كالأعونة، والظلمة، والمكاسين (٢٥٠٠) وكالساحر، و[كالزنديق] (٢٥٠٠) ونحوه من أهل البدع، والخوارج.

<sup>(</sup>۲۰۳) من [أ].

<sup>(</sup>٢٥٤) وفي [أ] (التعزير فيها).

<sup>(&</sup>lt;sup>هه۲)</sup> في [أ] (أن).

<sup>(</sup>٢٥١) قال أبن الأثير في "النهاية": مكس، فيه لا يدخل الجنة صاحب مكس.=

وأما اللوطي فمنصوص على قتله من أهل المذهب، فنتبع ما نصوا لنا عليه، ونفتي [الغالي] (٢٥٠٠ به، على أنهم قيدوا قتله بها إذا اعتاد اللواطة، وجعلوا قتله سياسة، فكان أيضاً ممن لا يرتدع، ولا يندفع ضرره إلا بالقتل.

=المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشَّارُ. اهـ

والمكاس هـو السذي لا يقطع الطريق؛ قال شيخ الإسسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى \_ في اللجموع المرام الله على المجموع المرام الله وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به. مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة، حتى قال النبي في الغامدية: ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له).

قلت: حديث الغامدية أخرجه أحمد في "المسئد"(٢٣٠١٠)، ومسلم في "صحيحه" (١٦٩٥)، وأبو داود في "سننه"(٤٤٤٢) وغيرهم.

وحديث: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) حسن لغيره.

أخرجه أحمد في "المسند" (١٧٣٥٨)، وأبوداود (٢٩٣٧)، والدارمي (١/٣٩٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٣٣)، وغيرهم: من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شهاسة، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله علي يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس).

إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس. وقد قبال الحباكم في "مستدركه" (١٤٧٠): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه شيخنا مقبل \_ رحمه الله تعالى \_ بقوله: محمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم، ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث.اهـ

ولكن يشهد له ما أخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٩٩٨)، والطبراني في "الكبير" (٤٤٩٣)، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، قال: عرض مسلمة بن مخلد وكان أميراً على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: ( إن صاحب المكس في النار). فرجاله ثقات إلا ابن لهيعة، يصلح في الشواهد والمتابعات.

(۲۵۷) وفي [أ] (الزنديق) من غير الكاف.

<sup>(</sup>٢٥٨) وفي [أ] (الناس).

ولسنا من أهل القياس حتى نقيس عليه الساب أو غيره، ألا ترى أن من ثبت عليه الزنا بإقراره عند الإمام، ثم رجع عن إقراره سقط عنه الحد. مع أنه لا يمكننا أن نفتي الحاكم بأن له أن يقتله تعزيراً بعد ثبوت زناه بإقراره، فإن رجوعه أوجب شبهة تسقط الحد عنه، ولم تنف زناه أصلاً.

إذ لا شك أن الإنسان مؤاخذ بإقراره على نفسه، وكذا المرتد إذا كانت ردته بغير السب ثم أسلم لا نفتي الحاكم بأنه مخير في قتله، مع أنه قد فعل أعظم الكبائر قطعاً، فكذلك إذا كانت ردته بالسب. إلا إذا وجد نقل من أهل المذهب كأثمتنا الثلاثة، أو من بعدهم من أهل التخريج والاستنباط، أو أهل الترجيح والتصحيح، على ما عرف في طبقاتهم التي ذكرها ابن الكمال. وليس البزازي ومن تبعه من أهل ديوان تلك الكتيبة، بل إن علمت رأيتهم في المبارزة عند اضطراب الأقوال، فغاية أمرهم أن نتبعهم في تقوية أحد قولين مصححين على الآخر. حتى أن المحقق ابن الهمام، وناهيك به من بطل مقدام إذا خرج عن جادة المذهب بحسب ما يظهر له من المدليل لا يتبع كما قال تلميذه خاتمة الحفاظ الزيني قاسم بن قطلوبغا(١٠٥٠): أنه لا عبرة بأبحاث شيخنا إذا خالفت المنقول [انتهي](١٠٠٠)

وأيضاً فإن نفس المحقق ابن الهام لم يقبل أبحاث الطرسوسي (٢١١) صاحب "أنفع الوسائل"، وقال عنه: أنه لم يكن من أهل الفقه، وقال أيضاً في "فتح [القدير]"(٢١٢) من باب البغاة: أن المذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم، ويقع في كلام أهل

<sup>(</sup>٢٥٠) القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري زين الدين أبو العدل الفقيه الحنفي، ولـد سـنة(٨٠٢)هــ، وتـوفي سنة(٨٧٨). "كشف الظنون".

<sup>(</sup>۲۹۰) من [1].

<sup>(</sup>٢٦١) هو القاضي برهان الدين إبراهيم بن على الطرسوسي الحنفي، المتوفي سنة(٨٥٨)هـ

<sup>(</sup>۲۲۲) من [أ].

[المذهب] (۲۱۳ تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء [الذين هـم] (۲۱۴ المجتهدون بـل مـن غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء. انتهى كلامه(۲۲۰).

نعم لو قيل: إذا تكرر السب من هذا الشقي الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب يقتل، وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده وتجاهر به. كان ذلك قولاً وجيهاً كما ذكروا مثله في الذمي، ويكون [ح] بمنزلة الزنديق، وأما بدون ذلك فلا يجوز الإفتاء بقتله بعد إسلامه حداً، أو تعزيراً، ما لم نر نقلاً صريحاً عن أهل المذهب الذين ذكرناهم، ولا يجوز لنا تقليد البزازي ومن تبعه في ذلك، حيث لم نر لهم سلفاً ومستنداً، بل رأينا صريح النقول في المذهب وغيره مخالفة لكلامهم.

فإن قلت: إذا كنت لا تعول على كلام البزازي ومن تبعه؛ يلزم منه طعنك فيهم بأنهم لم يشتوا في هذه المسألة التي أمرها خطير، ويؤدي إلى عدم الثقة بهم، وقد قال العلامة ابن الشحنة في "شرح النظم الوهباني" وغيره في نظير هذا البحث: [وحاشي] (١٦٠٠ أن يلعب أمناء الله؛ أعني علماء الأحكام بالحلال والحرام، والكفر والإسلام، بل لا يقولون إلا الحق. انتهى

قلت: [حاشى] (۱٬۱۰۰ لله أن أطعن فيهم مع اعتقادي بأني لا أصلح خادماً لنعالهم، ونهاية شرفي [أني] (۱٬۱۰۰ أفهم بعض كلامهم. وأن يعفو عني ربي بسببهم ويحشرني في جملة أتباعهم، فإنهم سلفنا أُئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ولكن ما ذكرنا من صريح النقول عن أئمتنا الحنفية أساطين العلماء، الذين هم أعلم بالمذهب من البزازي؛ كأبي يوسف، والطحاوي، وصاحب "النتف"، و"الحاوي"، وأصحاب المتون.

وكذا ما نقلناه عن القاضي عياض، وابن تيمية، والسبكي، يدل على أن البزازي قد اشتبه عليه الحال.

<sup>(</sup>٢٦٣) في [أ] (المذاهب).

<sup>(</sup>٢٦٤) وفي [أ] (الذي هم).

<sup>(</sup>٢١٠) انظر "أشرح فتح القدير" لابن الهمام (٤٠٩/٤).

<sup>(</sup>۲۱۱) وفي [أ] (حاشا).

<sup>(</sup>۲۱۷) ورسمها في **[أ] (حاشا)**.

<sup>(</sup>۲۲۸) وفي [أ] (أن).

ولاسيها ما رأيناه من تصريح العلماء بأنه أخطأ في هذه المسألة، وتبعه من بعده على ظن أن ما ذكره منقول في المذهب، فترجح لنا ما قلناه بياناً للحكم الشرعي من غير طعن في علو مقامه، ومقام غيره. فإن من فضل الله تعالى أن صان هذه الشريعة بأمناء حفظوها، وبينوها، وأنه سبحانه أمر بالبيان، ونهى عن الكتمان، ولم يأذن لهم بالمداهنة، ولا [بالمحابات] (٢٦٩).

ولم يزل العلماء يستدرك بعضهم على بعض، وإن كان أباه، أو شيخه، أو أكبر منه، أو مثله، كل ذلك لحفظ هذه الشريعة الطاهرة. وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، في يقع لبعض العلماء من الخطأ؛ تارة يكون من سبق القلم، وتارة يكون من اشتباه حكم بآخر، [و](۲۷۰) نحو ذلك.

وكل ذلك لا يحبط من مقدارهم شيئاً، ولا يلزم منه عدم الثقة بهم قطعاً، لأنه لا لوم عليهم، والغالب أن الخطأ يكون من واحد، فيأتي من بعده فيتابعه، كها ذكر نظير ذلك صاحب "البحر" قبل كتاب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد، ولا يصح تعليقه. حيث قال: وقد يقع كثيراً أن مؤلفاً يذكر شيئاً خطأً في كتابه، فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير، ولا تنبيه، فيكثر الناقلون لها، وأصلها لواحد مخطئ، كها وقع في هذا الموضوع، ولا عيب بذلك على المذهب لأن مولانه محمد بن الحسن ضابط المذهب وقد نبهنا على مثل ذلك في المسائل الفقهية في قول قاضي خان وغيره: أن الأمانات الوجه، وقد نبهنا على مثل ذلك في المسائل الفقهية في قول قاضي خان وغيره: أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث. ثم أني تتبعت كلامهم فوجدت سبعة أخرى زائدة على الثلاثة، ثم أني نبهت على أن أصل هذه العبارة [للناطقي]("٢٠) أخطاء فيها ثم تداولوها. [انتهي]("٢٠) ما في "البحر".

قلت: وقد وقع لهذا الحقير أيضاً التنبيه على مثـل ذلـك في عـدة مسـائل؛ منهـا مـا وقـع لصاحب "الجوهرة" من أن المفتي به بجواز الاستئجار على تلاوة القرآن. وتبعـه عـلى ذلـك

<sup>(</sup>٢٦٩) في [أ] (بالمحاباة) وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲۷۰ وفي [أ] (أو).

<sup>(</sup>۲۷۱) في [أ] (للناطفي).

<sup>(</sup>۲۷۲) من [أ].

جماعة من العلماء كمنلا مسكين (٢٧٣)، والقهستاني (٢٧٤)، وصاحب "البحر"، وبعض محين "الأشباه"، والعلائي وغيرهم. بل عامة أهل العصر على ذلك وهو سبق [قلم] (٢٧٥) من صاحب الجوهرة.

لأن المفتى به جواز الاستئجار على تعلم القرآن لا على تلاوته. فإن أصل مذهب أبي حنيفة، وأصحابه كلهم: أنه لا يجوز الاستئجار على الطاعات أصلاً حتى على تعليم القرآن، كما هو مصرح [به](٢٧٦) في كتب المذهب متوناً، وشروحاً، وفتاوى.

ولكن أفتى المتأخرون من مشايخ المذهب الذين هم أهل الاختيار، والترجيح، بالجواز على التعليم، وزاد بعضهم الأذان، والإمامة، للضرورة. وهي خوف ضياع القرآن، وتعطيل الأذان والإمامة الذين هما من [شطائر](۲۷۷) الدين، لأن المعلمين [ونحوهم](۲۷۸) كان لهم عطايا من بيت المال ثم انقطعت، فإذا لم يأخذوا الأجرة لا يشتغلون بالتعليم، والأذان، والإمامة، فيلزم ضياع الدين. فأفتى المتأخرون بجواز [الاستيجار](۲۷۰) لهذه الضرورة، كما صرحوا بذلك في عامة كتب أصحابنا.

ولا شك أنه إن انتظم بيت المال، وعادت العطايا على حالها لا يسع أحداً من المتأخرين أن يقول بالجواز أصلاً، لعدم الضرورة، لأنهم ما خالفوا المذهب إلا لخوف الضرورة المذكورة، لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا أحياء لأفتوا بالجواز لهذه الضرورة، ومعلوم قطعاً أنه لا ضرورة تدعوا إلى القول بجواز الاستيجار على [مجرد](١٠٨٠) التلاوة، وإهداء ثوابها إلى روح المستأجر، أو روح أحد من أمواته.

<sup>(</sup>۲۷۳) هو محمد الفراهي المعروف بمنلا مسكين، المتوفي سنة (٩٥٤)هـ

<sup>(</sup>٢٧٤) هو نظام الدين أبي عبد الله حسين بن جمال بن حسين الأثيري ثم القهستاني.

<sup>(</sup>۲۷۵) من [أ].

<sup>(</sup>۲۷۲) من [أ].

<sup>(</sup>۲۷۷) وفي [أ] (شعائر).

<sup>(</sup>۲۷۸) ليست في [أ].

<sup>(</sup>۲۷۹) في [أ] (الاستئجار).

<sup>(</sup>۲۸۰ من [أ].

فكيف يسوغ لصاحب الجوهرة أن يقول المفتى به جواز الاستيجار على الستلاوة المجردة؛ ويخالف أصل المذهب.

وما أفتى به المتأخرون، لأن ما [أفتى](۱۸۰ به من الجواز إنها هـ و فيها فيه ضرورة ضياع الدين دون غيره، حتى صرح أصحاب الفتاوى بأنه لو أوصى لقارئ يقرأ عند قبره فالوصية باطلة، وعللوا ذلك بقولهم [لأنهم](۲۸۰ يشبه الاستيجار على التلاوة.

فعلمنا أن [الاستجارة] (۱۸۳ على التلاوة] في صحيح. وقد قالوا أن الآخذ والمعطي آثبان، ولم نر لصاحب البلوهرة السلفاً من أصحاب المذهب، أهل التصحيح والترجيح، حتى يكون لنا شبهة في إتباعه. بل لو وجد ذلك لم يعدل عن أصل المذهب، وما مشى عليه أصحاب المتون، والشروح، والفتاوى. فعلمنا أنه سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة، ومع هذا قد تبعه جماعة كثيرون حتى أنه لم يكتفوا بذلك. بل صاروا يقولون أن مذهب المتأخرين المفتى به جواز الاستيجار على الطاعات، ويطلقون العبارة. مع أنه يلزم منه أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يصوم عنه، أو يصلي عنه، ولا أظن أحداً من المسلمين يقول بذلك. وقد كنت بسطت الكلام على هذه المسألة في رسالة سميتها: "شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختات والتهليل الإممان منها كقطرة من بحر، أو شذرة من عقد نحر.

وكذا وقع لهذا الحقير التنبيه على غير هذه المسألة مما يشبهها مما حررناه في حاشيتنا "رد المحتار على الدر المختار"، وحاشيتنا "منحة الخالق على البحر الرائق"، وكذا في غيرهما مما أمتن الله به علينا ببركة أنفاس مشايخنا أدام الله تعالى مددهم واصلاً إلينا، وعم بهم نفع

<sup>(</sup>۲۸۱) في [أ] (أفتوا).

<sup>(</sup>٢٨٢) في [أ] (لأنه) والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>۲۸۳ في [أ] (الاستئجار).

<sup>(</sup>۲۸٤) من [أ].

<sup>(</sup>٢٨٥) طبعت مع مجموع رسائل ابن عابدين(١/١٥٢) المطبوع في عام١٣٢٥هـ.

المسلمين. أمين. وهذا ما [أقتضي] (٢٨٠٠ الاستشهاد. وأستغفر الله العظيم من أن يكون ذلك تزكية للنفس الأمارة بالسوء.

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي للمفتي أن يفتي بمجرد المراجعة من كتاب، وإن كان ذلك الكتاب مشهوراً.

قلت: نعم هو كذلك؛ شعر:

لن تبلغ الفقه حتى تلعق [السبرا](۲۸۷)

لا تحسب الفقه تمراً أنت أكله

إذ لو كان [الفقه يحصل] (٢٨٨) بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانها، لكان أسهل شيء. ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر، وفكر ثاقب باهر؛ شعر:

ما كنتَ تبصر في البرية جاهلاً

لو كان هذا العلم يدرك بالمُنى

فكثيراً ما تذكر المسألة في كتاب، ويكون ما في كتاب آخر هـو الصـحيح، أو الصـواب. وقد تطلق في بعض المواضع عن بعض قيودها، وتقيد في مواضع آخرى.

ولهذا قال العلامة ابن نجيم في رسالة "الفساقي" (٢٨٩) ما نصه: ومن [هذا] (٢٩٠) يعلم كما قال ابن الغرس (٢٩١) \_ رحمه الله \_ تعالى إن فهم المسائل على وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين:-

أحدهما: إن اطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم، المارس للأصول والفروع، وإنها يسكتون عنها اعتهاداً على صحة فهم الطالب.

والثاني: إن هذه المسائل اجتهادية [معقول] (۲۹۲ المعنى، لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بنى عليه، وتفرع عنه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب، ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة المبنى، ومن أهمل ما ذكرناه حار في الخطأ والغلط. انتهى.

<sup>(</sup>٢٨٦) في [أ] (اقتضاه).

<sup>(</sup>٢٨٧) وفي [أ](الصبرا) وهي الأفصح.

<sup>(</sup>۲۸۸) من [أ].

<sup>(</sup>۲۸۹) اسم الرسالة **"الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي"**، لزين الدين بن نجيم المصري الحنفي، المتوفى سنة (۹٦٠)هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۹۰)</sup> في [أ] (هنا).

<sup>(</sup>٢٩١) الشيخ محمد بن محمد الشهير بابن الغرس الحنفي، المتوفى سنة (٩٣٢) هـ.

وقال في "البحر" من كتاب القضاء [من] (٢٩٣٠ التتار خانية": وكره بعضهم الإفتاء، والصحيح عدم الكراهة للأهل. ولا ينبغ الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء، وعرف مِن أين قالوا، فإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولاً يجيب به، حتى يعرف حجته. وينبغي السؤال من أفقه أهل زمانه، فإن اختلفوا تحرى.

فإن قلت: قد ذكر الإمام العلامة المفتي أبو السعود أفندي العهادي: ما يفيد أن الساب المذكور زنديق؛ ومعلوم أن المعتمد في المذهب أن الزنديق بعد رفعه إلى الحاكم يقتل، ولا تقبل توبته، وعبارته على ما نقله [عنه] (٢٩٤٠) الشيخ علاء الدين في الدر المختار حيث قال: ثم رأيت في معروضات المفتي أبو السعود سؤالاً ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال: أكُل أحاديث النبي على صدق، يعمل بها؟.

فأجاب بأنه يكفر أولاً: بسبب [استفهام إنكاري](٢٩٥٠).

وثانياً: بإلحاقه الشين للنبي على ففي كفره الأول عن اعتقاده يـؤمر بتجديـد الإيـان فـلا يقتل. والثاني يفيد الزندقة فبعد أخذه لا يقبل توبته اتفاقاً، فيقتل.

وقبله اختلف في قبول توبته، فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل، وعند بقية الأئمة لا تقبل، ويقتل حداً. فلذلك ورد أمر سلطاني سنة (٩٤٤) أربع وأربعين وتسعائة لقضاة المالك المحمية برعاية رأى الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه، وحسن توبته وإسلامه، لا يقتل ويكتفي بتعزيره وحبسه، عملاً بقول الإمام الأعظم، وإن لم يكن من أناس يفهم خيرهم يقتل عملاً بقول بقية الأئمة.

ثم في سنة (٩٥٥) خمس وخمسين وتسعائة تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو، فيعمل بمقتضاه. انتهى. فليحفظ وليكن التوفيق. انتهى ما في "اللار المختار". وحاصله تخصيص الخلاف في قبول توبته وعدمه [بها] (٢٩٠٠)، قبل أخذه ورفعه إلى الحاكم، أما بعد رفعه فلا تقبل توبته بناءً على أنه زنديق، والزنديق يقتل عند أبي حنيفة على أصح الروايتين عنه، وعلى هذا فيحصل التوفيق بين القولين.

<sup>(</sup>٢٩٢) في [1] (معقولة) وهي التي تناسب السياق.

<sup>(</sup>٢٩٣) في [أ] (عن).

<sup>(</sup>۲۹٤) من [أ].

<sup>(</sup>٢٩٥) وفي [أ] (استفهامه الأنكاري).

كما أفاده الشيخ علاء الدين بحمل قول من قال: لا تقبل توبته كالبزازي ومن تبعه على ما بعد أخذه ورفعه إلى الحاكم. وحمل قول الذين نقلت عنهم أنه إن لم يسلم قتل، وأن حكمه حكم المرتد على ما قبل الأخذ. [وح] فليس في كلام أحد الفريقين خطأ، والتوفيق أولى من شق العصا.

قلت: مستعيذاً بالله تعالى من ميل إلى هـوى نفـس، أو إتبـاع ظـن، أو حـدس (٢٩٧،)، أن مـا ذكرته من كلام المحقق أبي السعود يناقض أوله أخره.

فإن أوله: يدل على أن الخلاف فيها قبل أخذه، وأن مذهب أبي حنيفة قبول التوبة، وأنه بعد أخذه لا خلاف في عدم القبول.

وأما أخره: فإنه يدل على أن الخلاف المذكور، إنها هو فيها بعد أخذه، حيث ذكر أن الأمر السلطاني للقضاة أنه إن ظهر صلاحه قبلوا توبته، واكتفوا بتعزيرهم له وحبسه، عملاً بقول أبي حنيفة وإن لم يظهر صلاحه قتلوه، ولم يقبلوا توبته عملاً بمذهب الغير.

ولا يخفى أن الأمر بالتفصيل المذكور لا يكون إلا بعد أخذه ورفعه [إلى الحاكم] (٢٩٨)، ففيه الجزم بأن قبول التوبة [ح] قول الإمام، وعدمه مذهب الغير. وهذا موافق لما نقلناه عن أئمتنا، ومؤيد لدعوانا، وقد جزم به أبو السعود في فتوى أخرى سنذكرها عنه في أخر الكتاب. ولكن نرخى العنان ونمشى على ما أفاده أول كلامه.

فنقول قول إنصاف بلا ميل، ولا اعتساف: أن كلام أئمة مذهبنا الذي نقلناه عنهم صريح في أن الساب تقبل توبته، وأن حكمه حكم المرتد، وأنه يفعل به ما يفعل بالمرتد، وأنه لا توبة له إلا الإسلام.

وهذا وإن أمكن حمله على ما قبل رفعه إلى الحاكم حتى لا ينافي ما ذكره المحقق أبو السعود أولاً، ويكون توفيقاً بين القولين، لكنه خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>۲۹۱) في [أ] (يها).

<sup>(</sup>٢٩٧) الحدس: قال الأَزهري: الحَدْسُ التوهم في معاني الكلام، والأُمور بلغني عن فلان أَمر، وأَنا أَحْدُسُ فيه: أي أقول بالظن والتوهم، وحَدَسَ عليه ظنه يَحْدِسه ويَحْدُسُه حَدْساً لم يحققه وتَحَدَّسَ. اللسان مادة: "حدس".

<sup>(</sup>٢٩٨) وفي [أ] (للحاكم).

فإن ما قدمناه مطلق شامل لما بعد الأخذ والرفع إلى الحاكم، لأن هذا معنى قولهم: حكمه حكم المرتد، و إلا فهو مخالف له. فدعوى [التخصيص] (۲۹۹ تحتاج إلى نقل عن أئمة المذهب، ولم نر أحداً نقل عنهم ذلك. على أنه لا يمكن التوفيق بعد دعوى التخصيص بها ذكر، فإن البزازي، و صاحب الفتح صرح كل منهها: بأنه يقتل قبل الأخذ و بعده.

فمن أين يحصل التوفيق، بل تبقى [المنافات] "" بين القولين قطعاً، وصار هذا قولاً آخر فالأقوال [ح] ثلاثة. وإذا تعارض كلام أهل المذهب الذين هم المجتهدون مع كلام غيرهم من المتأخرين بلا استناد منهم إلى نقل عن المجتهدين [نتبع] "" أهل المذهب المجتهدين.

فإنك قد سمعت ما نقلناه عن "فتح القدير" من قوله: أنه لا اعتبار بكلام غير المجتهدين، فالأبرا للذمة ما صرح به الإمام أبو يوسف، والإمام الطحاوي، وغيرهما من أهل المذهب، وغيرهم حتى نرى نقلاً صريحاً يخالفه عمن يكون مثلهم وفي رتبتهم [فح] نثبت التعارض بين القولين، ونطلب الترجيح من أهله، لا من قبل أنفسنا، وما لم نر نقلاً لا نعدل عن المجتهدين.

كيف وقد رأينا من جاء بعد البزازي وصاحب "الفتح" قد أنكروا عليها ذلك، وصرحوا بأنه ليس مذهبُنا.

ومتابعة العلامة ابن نجيم لهما في كتابيه "البحر" و"الأشباه" لا تفيد خصوصاً مع إنكار أهل عصره عليه بذلك، كما قدمنا نقله عن الحموي.

وقد علمت أيضاً صريح كلام العلماء الراسخين من غير أهل مذهبنا كالقاضي عياض، والطبري، وابن تيمية، والسبكي بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه بأن ذلك ردة يستتاب منها فإن تاب، و إلا قتل، على خلاف ما يقوله الإمام مالك، والإمام أحمد، وهل تكون استتابتُه إلا بعد رفعه إلى الحاكم.

وأما كونه قد صار زنديقاً بهذا الكلام، ففيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام.

نعم الواقع في عبارة صاحب "الشفاء" أن حكمه حكم الزنديق، وهذا يفيد إتحاد حكمها على مذهبه، بمعنى أن كلاً منها لا تقبل توبته بالنسبة إلى القتل.

<sup>(</sup>۲۹۹) في [أ] (تخصيصه).

<sup>(</sup>٣٠٠) وفي [أ] (المنافاة) وهي الصواب.

<sup>(</sup>٢٠١) في [أ] (تتبع).

وأما أنه صار زنديقاً فهو في حيز المنع، فإن الزنديق كما في "فتح القدير" وغيره من لا يتدين بدين، ويظهر تدينه بالإسلام. كالمنافق الذي يبطن الكفر، ويظهر الإسلام.

وطريق العلم بحاله: إما بأن يعثر بعض الناس عليه، أو يسر اعتقاده إلى من أمن إليه، وكل منهما يُقتل.

ومثلها الساحر، قال في "البحر"عن الخانية: وقال الفقيه ابن الليث: إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته، ولا يقتل، وإذا أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، وكذا الزنديق المعروف الداعى، والفتوى على هذا القول. انتهى.

وقال صاحب "الخلاصة" (٣٠٢): وفي النوازل الخناق والساحر يقتلان، لأنها ساعيان في الأرض بالفساد، فإن تابا [إن] قبل الظفر بهما قبلت توبتها، وبعدما أخذا لا تقبل ويقتلان، كما في قطاع الطريق، وكذا الزنديق المعروف الداعي إليه أي إلى مذهب الإلحاد. انتهى،

وذكر في "التجنيس" أن الزنديق على ثلاثة أقسام:

- إما أن يكون زنديقاً من الأصل على الشرك.

- أو يكون مسلمًا.

- أو ذمياً فتزندق.

ففي الأول: يترك على شركه، ما لم يكن عربياً.

وفي الثاني: يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل لأنه مرتد.

وفي الثالث: يترك على حاله، لأن الكفر ملة واحدة.

قال العلامة ابن كمال باشان "في "رسالته" في الزنديق قوله: في الثاني يعرض [الخ] "" وصريح في أن الزنديق الإسلامي لا يفارق المرتد في الحكم، وقد نبهت على أن ذلك إذا لم

<sup>(</sup>٢٠٠٠) للشيخ الإمام طاهر بن أحمد البخاري الحنفي السرخسي، المتوفى سنة (٥٤٢)هـ "كشف الظنون".

<sup>(</sup>٢٠٣) هكذا في الأصل و[أ] والظاهر أنها (من).

<sup>(</sup>٢٠٤) شمس الدين أحمد بن سليهان المعروف بابن كمال باشا المتوفى سنة(٩٤٠) هـ.

<sup>(</sup>۳۰۵) من [أ].

يكن داعياً [إلى الضلال ساعياً في إفساد الدين معروفاً به فإن كان داعياً] (٣٠٠ معروفاً، وتاب باختياره قبل أن يؤخذ لا يقتل، وبعده قُتل. انتهى.

فعلم أن قتل هؤلاء إنها هو لسعيهم بالفساد؛ فهم كقطاع الطريق لأن ضررهم عام. فإن الساحر يؤذي بسحره عباد الله تعالى في أبدانهم، وأموالهم. وكذا الخناق أي من تكرر منه [الخناق](٣٠٧) أي قتل الناس غيلة بلا محدد، وضرر الزنديق الداعي إلى الإلحاد أشد، لأن ضرره في الدين فإنه يضل ضعفة اليقين بإلحاده وإظهاره لهم سمة المسلمين. فلهذا قتلوا كقطاع الطريق بل هؤلاء أضرّ.

فانظر بالله بعين الإنصاف هل يكون الشاتم الساب زنديقاً على هذا الاعتبار؟ وإن كان كفره أشنع، لأن علة قتل هؤلاء ليست مجرد الكفر، وإنها هي دفع الضرر العام، عن الأنام. كما يقتل الخناق وقطاع الطريق، وإن كانوا من أهل الإيهان والتصديق.

فإن قال قائل: إن سبه دليل على خبث باطنه، وإن ما يظهره من التدين بالإسلام نفاق وزندقة.

قلنا له: لا نسلم ذلك، ومن أين اطلعنا على باطنه بمجرد ذلك، إذ لو كان ذلك دليلاً على ما قلت، لزم أن يكون سب الله تعالى كذلك، على أنك علمت أن الزنديق الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المعروف بالزندقة الداعي إليها وهذا ليس كذلك، وإنها كان معروفاً بالإسلام ولا يدعوا أحداً إلى أن يفعل كفعله الشنيع، بل الغالب أنه إنها تصدر منه كلمة السب عند شدة غيظه ونكايته ممن خاصمة في أمر ونحو ذلك. نعم لو كان معروفاً بهذا الفعل الفظيع، داعياً إلى اعتقاده الشنيع، فلا شك [ح] ولا ارتياب في زندقته وإن تاب.

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكره العلامة أبو السعود من أنه زنديق بمجرد السب، غير موافق لما ذكره أئمتنا في تعريف الزنديق و[لا لما] «٣٠٨ ذكروه في حكم الساب، على أن حكمه بالكفر على ذلك الطالب [العلم] «٣٠٠ الذي قال: أكُل أحاديث النبي على صدق يعمل بها؟، فيه نظر ظاهر لإمكان حمل كلام ذلك الطالب على معنى صحيح؛ لأن النفي الذي

٣٠٠٪ من [أ].

٣٠<sup>٧)</sup> في [أ] (الخنق).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٠٨</sup> في [أ] (الا لما).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٠٠</sup> في [أ] (للعلم).

تضمنه الاستفهام داخل على (كل) فهو من سلب العموم، لا من عموم السلب. فهو كقولك ما كل الرّمان مأكول، أي بل بعضه مأكول وبعضه غير مأكول.

وهنا يمكن حمل كلامه على أن مراده به أنه ليس كل الأحاديث التي تعزى إلى النبي على صدقاً يعمل بها، بل بعضها فإن منها ما هو الموضوع، والضعيف، [والحسن والصحيح] (۱۳). وما كان صحيحاً، أو حسناً فمنه المنسوخ، والمأول. وقد صرح المحدثون بأن حكمهم على الحديث بالصحة، أو الضعف، إنها هو بناءً على الظاهر من حال الرواة، أما في نفس الأمر فيمكن كون المحكوم بصحته لم يقله عليه الصلاة والسلام، والمحكوم بضعفه قد قاله، فإن الراوي الثقة الضابط يجوز عليه السهو، والنسيان (۱۳). وغير الضابط ولو كانت عادته الكذب يجوز أن يكون احتاط وصدق في حديث رواه، فإنه كها قيل قد يصدق الكذوب (۱۳).

قال ابن حبان كما في كتاب "المجروحين" (٧٦/١) عند النوع الثالث عشر: قال أبو هاشم: منهم من كثر خطؤه وفحش، وكاد أن يقلب صوابه، فاستحق الترك من أجله، وإن كان ثقة في نفسه صدوقاً في روايته، لان العدل إذا ظهر عليه أكثر عن أمارات الجرح استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل إستحق العدالة، أخبرنا محمد بن أسحق الثقفي، حدثنا محمد ابن يحيى قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: قلت لشعبة: من الذي يترك الرواية عنه؟، قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية مالا يعرف، أو أكثر الغلط ... اه..

وكذا قال الحافظ في مقدمة "اللسان"(١/ ٢٨): ... فإذا جرح الرجل، لكونه أخطأ في حديث أو وهم، أو تفرد، ولا يكون ذلك جرحاً مستقراً، ولا يرد به حديثه، ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سهاعه من بعض شيوخه خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله، لكونه ضعيفاً في ذلك الشيخ.

وقال الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_ إذا روى الثقة حديثاً، وإن لم يروه غيره، فلا يقال لـه شاذاً، إنها الشاذ أن يروي الثقات حديثاً على وجه، فيرويه بعضهم فيخالفه، فيقال: شذ عنهم، وهذا صواب، ومع ذلك فـلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم إلا إذا بين له خطأه. اهــ=

<sup>(</sup>٢١٠) في [أ] (والصحيح والحسن).

<sup>(</sup>٢١١) فقد حد علماء الحديث لهذا الأمر ضوابط لمعرفة خطأ الثقة؛ انظر كتب المصطلح مثلاً في بـاب الشـاذ، والحديث المعل.

<sup>(</sup>٢١٢) ليس العبرة في صدق الراوي مرة أو مرتين، وإنها العبرة في الحكم عليه على غالب أمره.

=قلت: هذا لمن كان صدوقاً، فأما الكذاب فلا يقبل منه وإن أظهـر صـدقه مـرة أو مـرتين، انظـر أنـواع جـرح لضعفاء في "المجروحين" من النوع الأول إلى النوع الرابع وغيره من الكتب.

قائدة: نقل صلاح الدين مقبول في نقض قواعد. في علوم الحدث (٩١) عن الشيخ عبد السلام المباركفوري - رحمه الله \_ قوله: من أهم المزايا التي يمتاز بها علم الحديث والإسناد أنه لا مجال فيه للاجتهاد والظن والتخمين. فهو إما مشاهدات أو مسموعات، فاتصال السند، وتوثيق الرواة، والمعاصرة بين الراوي والمروي عنه واللقاء بينها، والسياع، هذه كلها أمور تتعلق بالمسموعات أو المشاهدات... وما كتبه المحدثون في الرواة من: الثقة، أو ثبت، أو ضعيف، أو وهم، أو صدوق، أو شيخ، وغيره من ألفاظ الجرح والتعديل كله مبني على الحس والمشاهدة، لا الرأي والقياس، أغلبه على التجارب والخبرات، ولقد ذكر القرآن بنفسه أمارات للتجربة، وعلى سبيل المثال: ﴿ وَعِبَادُ الرِّمْنِ اللَّهِ اللهِ عَلَى النَجارِب والخبرات، ولقد ذكر القرآن بنفسه أمارات للتجربة، وعلى سبيل المثال: ﴿ وَعِبَادُ الرِّمْنِ اللَّهِ عَلَى النَجارِب والخبرات، ولقد ذكر القرآن تنفسه أمارات للتجربة، وعلى وهذه أمور تتعلق بالمشاهدات والحس.

والخلاصة: أن كلّما ذكر من علامات الثقة والعدالة في القرآن أو ورد في الأحاديث هو كله من قبيل الحس أو المشاهدة، وهكذا تثبت الثقة والعدالة في هذه الآيات والأمارات، وهذا أمر منصوص، تتقوى تلك الأمارات من الثقة والعدالة بالسلامة عن ظهور القسق، وأسباب التهمة.

فصدق الرسول عَيَّا كان أمراً قطعياً يقينياً، حتى أن الكفار مع عدائهم الشديد كانوا يقرون بصدقه، وكانوا يستدلون على ذلك بعدم ظهور الكذب، فلو كان أمراً اجتهادياً وظنياً لما أقر هؤلاءِ الكفار صدق الرسول عَيَّا مع هذه العداوة الشديدة.

يثبت من هذا أن العدالة والصدق والأمانة، هذه كانت صفات كان الكفار مضطرين على الاعتراف بها، ولم يكن بوسعهم أن ينكروها.

وهكذا الشذود في الرواية أمر حسي، فوجوده أو عدمه لا علاقة له بالرأي والتجويز والتخمين، حتى يقال إنه اجتهادي.

وسلامة الحديث الصحيح من العلة القادحة قيد سلبي، وليس بوجودي، ولذلك فلا دخل لاجتهاد المجتهد في ذلك.=

وبعد هذا الاحتمال الذي هو المتبادر من مثل طالب العلم الذي له وقوف على هذه الأشياء كيف يحكم عليه بالكفر فضلاً عن الزندقة؟!.

قال في "جامع الفصولين": "روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج الرجل عن الإيمان، إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها فيه، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك".

مع أن الإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام، مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره. انتهى

وفي "الفتاوى الصغير": الكفر شئ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر. [انتهى](٣١٣)

وفي "الخلاصة" وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم.

زاد في "البزازية" (٣١٠): إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر.

وفي "التتار خانية": لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعى نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية كذا في البحر. ثم قال صاحب البحر: والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها. ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتى بشئ منها. انتهى.

=وهكذا فحكم المحدث على أي حديث بالصحة، أو الضعف، أو الوضع وغيره لا يمكن أن تكون مسألة اجتهادية من المجتهد أساساً لتصحيح الحديث، أو تضعيفه كها قال بعض قصار النظر.

فالفقيه بنفسه لا يثق برأيه واستنباطه بحيث أنه يصدر حكماً يقينيناً، ويوجب العمل به. بخلاف حكم المحدثين بالصحة لحديث، فهناك تصريح بوجوب العمل به وهي مسألة أصولية لا اختلاف فيها.

انهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح "مقدمة ابن الصلاح" (٢٤-٢٤) "الباعث الحثيث" (٣٥) فالمحدث يجزم على صحة الحديث ، ووجوب العمل به بناءً على الإسناد والأدلة.

أما الفقيه فإنه لا يجزم على صحة المسائل التي يستنبطها، حتى يوجب العمل بها. اهـ.

(۲۱۳) من [أ].

<sup>(</sup>۲۱۰) "الفتاوي البزازية"(٦/ ٣٢١) مع "الفتاوي الهندية".

قال الشيخ خير الدين الرملي (۳۱۰): "ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً عليه" انتهى

فقد علم أن تكفير هذا القائل مما لا ينبُغي القول به مع هذه النقول الصريحة عن أهل المذهب، فكيف القول بكونه صار زنديقاً.

نعم إن كان مراد ذلك القائل الاستخفاف بأحاديث النبي على فلا شك أنه يكفر، وإن كنا لا نفتي بكفره لاحتمال كلامه المعنى الصحيح، ما لم نطلع على ما أراده من المعنى القبيح. ثم اعلم أن الذي تحرر لنا من مسألة الساب أن للحنفية فيه ثلاثة أقوال:-

الأول: أنه تقبل توبته ويندرئ عنه القتل بها، وأنه يُستتاب كها هو رواية الوليد عن مالك وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه كها صرح بذلك علماء المذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في "الشفاء" وذكر أن الإمام الطبري نقله عنه أيضاً، وكذا صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا شيخ الإسلام التقي السبكي.

وهو الموافق لما صرح به الحنفية كالإمام أبي يوسف في كتاب "الخراج": من أنه إن لم يتب قتل، حيث علق قتله على عدم التوبة.فدل على أنه لا يقتل بعدها.

ولما صرح به في "النتف" ونقلوه في عدة كتب عن "شرح الطحاوي": من أنه مرتد، وحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد.

ولما صرح به في "الحاوي": من أنه ليس له توبة سوى تجديد الإسلام.

وهو الموافق أيضاً لإطلاق عبارات المتون كافة وهي الموضوعة لنقل المذهب، وهذا بإطلاقه شامل لما قبل الرفع إلى الحاكم ولما بعده.

والقول الثاني: ما ذكره في 'البزازية' أخذاً من 'الشفاء'، و'الصارم المسلول'، من أنه لا تقبل توبته مطلقاً لا قبل الرفع ولا بعده، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وتبعه على ذلك العلامة خسرو في 'الدرر'، والمحقق ابن الهمام في 'افتح القدير'، وابن نجيم في 'البحر' و'الأشباه'، والتمرتاشي في 'التنوير' و'المنح'، والشيخ خير الدين في 'افتاواه'، وغيرهم.

<sup>(</sup>۳۱۰) خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي الحنفي، ولد سنة(۹۹۳)هـ، وتوفي سنة(۱۰۸۱)هـ "كشف الظنون".

والقول الثالث: ما ذكره المحقق أبو السعود أفندي العهادي من التفصيل وهو أنه تقبل توبته قبل رفعه إلى الحاكم لا بعده؛ وتبعه عليه الشيخ علاء الدين في الدر المختار وجعله محمل القولين الأولين، وقد علمت أنه لا يمكن التوفيق به للمباينة الكلية بين القولين.

وأن القول الثاني أنكره كثير من الحنفية، وقالوا: أن صاحب البزازية تابع فيه مذهب الغير، وكذا أنكره أهل عصر صاحب "البحر"، وعلمتَ أيضاً أن الذي خط عليه كلام المحقق أبي السعود آخرا هو أن مذهبنا قبول التوبة وعدم القتل، ولو بعد رفعه إلى الحاكم. وهذا هو القول الأول بعينه، ففيه رد على صاحب البزازية ومن تبعه. وإنها جعلناه قولاً ثالثاً بناءً على ما أفاده أول كلامه تنزلاً وإرخاءً للعنان.

فيا أخي هذه الأقوال الثلاثة بين يديك قد أوضحتها لك وعرضتها عليك، فاختر منها لنفسك، ما ينجيك عند حلول رمسك، وأنصف من نفسك حتى تميز غثها من سمينها ولجينُها من لجُينِها (٣١٥).

والذي يغلب على ظني في هذا الموضع الخطر والأمر العسر، واختاره لخاصة نفسي وأرتضيه، ولا ألزم أحداً أن يقلدني فيه، على حسب ما ظهر لفكري الفاتر، ونظري القاصر، هو العمل بها ثبت نقله عن أبي حنيفة وأصحابه لأمور:-

منها: أنه كما يلزم المجتهد إتباع ما أداه إليه اجتهاده، يلزم المقلد له ما دام مقلداً له أن يتبعه في ذلك كما نصوا عليه؛ وفي "حاشية الأشباه" للبيري في قاعدة المشقة تجلب التيسير ما نصه: وفي ما يجب على هذه [الأمة] ("۱" في حق الأئمة الأربعة لمولانا سيدي على بن ميمون، اعلم أيها السائل أنه يجب على كل أحد منا متابعة إمامه في جميع ما بلغه عنه ومن لم يفعل فهو عاص لله ورسوله ("۱"). اهـ.

<sup>(</sup>٣١٠) واللُّجَيْنِيَّة منسوبة إلى اللُّجَينِ وهو الفضة، واللَّجِينُ: زَبَدُ أَفواه الإِبل، قال أَبو وجزة: كأنَّ الناصعاتِ الغُرَّ منها إِذا صَرَفَتْ وقَطَّعَتِ اللَّجِينا شبَّه لُغامها بلَجِين الخَطْمِيّ، وأراد بالناصعات الغر أَنيابها. "اللسان" مادة: "لجن".

<sup>&</sup>lt;sup>(٣١٦)</sup> في [أ] (الأثمة).

<sup>(</sup>٣١٧) لا يكون أحدنا عاصياً لله ولرسوله إلا إذا خالف آية أو حديثاً، من غير عـذر شرعـي. لـذا لا يكـون المـرء عاصياً لله ولرسوله بتركه قول الإمام المجرد عن الدليل، فعليه إذا سأل إمامه أن يسـأله عـن الـدليل كـما قـال الله تعالى: ﴿وَمَا آرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَا يَجَالُا نُوْيِعَ إِلَيْهِمْ فَسَـّئُلُوا أَهْـلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُو لَا تَعَالَى نَوْلَ الْإِلَى الذِّيلُ وَالْمَالِيَا لَهُ الذِّكُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ومنها: أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه لا يعدل عن قولها، فكيف بها ثبت أنه قوله، وقول أصحابه.

ومنها: أنه إذا اختلف المتقدمون والمتأخرون في مسألة لا يعدل عيا قاله المتقدمون؛ كذا رأيته في بعض كتب أصحابنا وقد نسيت الآن اسم ذلك الكتاب، ثم رأيته ذكر ذلك في انفع الوسائل، وفي "حاشية الأشباه" للعزي، ومثله ما في "جامع الفصولين" قبيل الفصل العشرين رامزاً للواقعات، قال في ضمن مسألة أجاب بعض أئمة زماننا، وإن لم يعتمد على جوابهم الخ فهذا قول صاحب "الواقعات" في أئمة زمانه فكيف من بعدهم، ومثله ما قدمناه عن "فتح القدير": من أنه لا عبرة بقول غير الفقهاء الذين هم المجتهدون، وكذا ما قدمناه عن فتاوى الشيخ أمين الدين عبد العال.

ومنها: ما صرحوا به من أنه إذا تعارض ما في المتون والشروح، يقدم ما في المتون لأنها موضوعة لنقل ظاهر المذهب. وقد علمت دلالة ما في المتون في مسألتنا المذكورة دلالة ظاهرة.

ومنها: أنه أتى بالشهادتين العاصمتين للدم والمال بالنص؛ وقد حكمنا بإسلامه، وقبول توبته عند الله تعالى. فمن قال أن حده القتل ولا يسقط بتوبته لا بد له من دليل قاطع لأن الحدود من المقدرات، ونصب المقادير بالرأي لا يصح، ولم يصح عن مجتهدنا الذي جعلنا مذهبه قلادة في عنقنا قول ولا دليل حتى نتبعه، بل وجدنا النقل عنه من الثقات بخلافه فكيف يسوغ القول به ولسنا مجتهدين، ولا مقلدين لمجتهد آخر قائل بذلك.

ومنها: أن أمر الدم خطر عظيم حتى لو فتح الإمام حصناً أو بلدة وعلم أن فيها مسلماً لا يحل له قتل أحد من أهلها لاحتمال أن يكون المقتول هو المسلم، فلو فرضنا أن هذه لنقول قد تعارضت فلأحوط في حقنا أن لا نقتله لعدم الجزم بأنه مستحق القتل، فإنه إذا دار الأمر بين تركه مع استحقاقه للقتل، وبين قتله مع عدم استحقاقه له، تعين تركه لخطر الدماء، فإن استباحة [دم] (٢١٨) الموحدين خطر.

قال في "الشفاء": والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد؛ وقد قال عليه : فإذا قالوها يعني الشهادة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

يُمْبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ١٤٣٠ ﴾ [النحل:٤٣، ٤٤].

<sup>&</sup>lt;sup>٢١،</sup> في [أ] (دماء).

الأنام خير الأنام ﴿ وَمُ اللَّهُ عَبِرُ اللَّانَامِ عَبِرُ اللَّانَامِ عَبِرُ اللَّانَامِ عَبِرُ اللَّانَامِ ا

بحقها، وحسابهم على الله تعالى """، فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع، ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه، والأدلة في ذلك متعارضة مع احتالها للتأويل بلا نص صريح، وليس لنا أن ننصب بآرائنا حدوداً وزواجر وإنها كلفنا بالعمل بها ظهر أنه من شرع نبينا في فحيث قال لنا الشارع: [اقتلوا]""، قتلنا. وحيث قال: لا تقتلوا، تركنا. وحيث لم نجد نصاً قطعياً، ولا نقلاً عن مجتهدنا مرضياً، فعلينا أن نتوقف، ولا نقول مجتنا لنبينا في تقتضي أن نقتل من استطال عليه، وإن أسلم.

لأن المحبة شرطها الإتباع، لا الإبتداع. فإنا نخشى أن يكون على أول من [يسئلنا] (٢١٠) عن دمه يوم القيامة، فالواجب علينا الكف عنه حيث أسلم وحسابه على ربه، العالم بها في قلبه، كما كان على يقبل الإسلام في الظاهر، ويكل الأمر إلى عالم السرائر.

ومنها: أنه لو كان حده القتل وإن تاب عندنا لزم أن تكون علة القتل هي خصوص السب، لا كونه من جزئيات الردة. فيلزم قتل الساب إذا كان ذمياً لوجود العلمة، مع أن المتون مصرحة بأنه لا ينتقض عهده بذلك. نعم للحاكم قتله إذا رأى ذلك سياسة لا حداً كما سيأتي مع بيان شرطه.

ومنها: [أنه](٣٢٢) إذا تعارض دليلان:-

أحدهما: يقتضي التحريم.

والآخر: يقتضي الإباحة. قدم المحرم كما نص عليه علماؤنا.

ومنها: أن الحدود تُدرأ بالشبهات، قال في "الأشباه والنظائر": القاعدة السادسة: "الحدود تدرأ بالشبهات"، وهو حديث رواه الجلال السيوطي، معزياً إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها.

وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣) من حديث أبي هريرة "أدفعوا الحدود ما استطعتم".

<sup>(</sup>٣١٩) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، البخاري برقم(٢٥)، ومسلم برقم(٢٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣٢٠)</sup> في [أ] (افتلو).

<sup>(</sup>٢٢١) في [أ] (يسألنا) ورسمها هكذا هو الصواب.

<sup>(</sup>۲۲۲) من [أ].

<sup>(</sup>٣٢٣) برقم(٢٥٤٥) لكنه بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً" في سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني، قال ابن معين: ليس حديثه بشئ، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال=

وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة السناد الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا سبيلهم، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة المراد المراد

وأخرج الطبراني (٣٢٠) عن ابن مسعود الله موقوفاً الدرعوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم".

=البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث، وضعفه غير واحد. "تهذيب التهذيب".

وأما اللفظ الذي ذكره ابن نجيم رواه أبو يعلى في "المسند"(٦٥٨٧)، فيه إبراهيم أيضاً. والحديث ضعيف جداً. وحكم الشيخ الألباني على الحديث بالضعف كها في "الإرواء" (٢٣٥٦).

(٣٢٠) الترمذي (١٤٢٤)، وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد ابن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عليه. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع أصح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي عليها أنهم قالوا: مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. اهـ.

وكذا قال البيهقي(١٧٠٥٨): ... ورواية وكيع أقرب إلى الصواب والله أعلم، ورواه رشدين بـن سـعد عـن عقيل عن الزهري مرفوعاً، ورشدين ضعيف. اهـ

ورواه موقوفاً من طريق وكيع عن يزيد بن زياد به أيضاً ابن أبي شيبة(٦/٥١٦).

والحاكم في "المستدرك"(٨٢٤٣) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.

وقال شيخنا مقبل ـ رحمه الله ـ فيه يزيد بن زياد وهو الدمشقي، قال البخاري وأبو حـاتم: منكـر الحـديث، وقال النسائى: متروك الحديث. اهـ. وانظر "الإرواء"أيضاً(٢٣٥٥) "والضعيفة"(٢١٩٦).

(٢٢٥) في "المعجم الكبير" (٩٦٩٥) من طريق عبد الرزاق.

وهو في "المصنف" برقم(١٣٦٤٠) وفي السند انقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله وابن مسعود. ولكن البيهقي في "سننه" (١٧٠٦٤) أخرج لـه طريقـاً بلفـظ: "ادرؤوا الجلـد والقتـل عـن المسـلمين مـا استطعتم" وقال: هذا موصول. اهـ=

وفي "فتح القدير" (٢٢٠٠): أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تُدرأ بالشبهات، و[لذا قال بعض الفقهاء هذا] (٢٢٠٠) الحديث [المروي في ذلك] (٢٢٠٠) متفق عليه (٢٢٠٠)، وتلقته الأمة بالقبول. انتهى ما في "الأشباه" (٣٠٠٠).

ومنها: ما قدمناه في قصة ابن [أبي] """ سرح فإنه بعد ما أسلم أرتد ووقع منه ما وقع من الفتراء والطعن على رسول الله ﷺ، ثم جاء به عثمان شه فبايعه ﷺ وقبل إسلامه """ ولم يقتله.

ولو كان قتله حداً من حدود الشرعية التي لا جوز تركها، ولا العفو، عنها ولا الشفاعة فيها، لما تركه ﷺ. مع أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، أولاً حتى يقتله بعض أصحابه، ورواية أنه أسلم قبل مجيئه لم تثبت، بل أنكرها أهل السير كما ذكره الإمام السبكي (٣٣٣).

وقد ورد أن عنمان عنمان الله قال للنبي الله بعد ذلك في ابن أبي السرح: "أنه يفر منك كلما لقيك. قال: ألم أبايعه وأؤمنه، قال: بلى، ولكنه يتذكر جرمه في الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله (٣٣٠)".

ففه بيان أن كُلاً من القتل والإثم زال بالإسلام، وإن قتله كان حقاً لله تعالى لا حقاً لعبد، و إلا لم يسقط بالإسلام.

<sup>=</sup>قلت: والأثر جيد. وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ إسناده حسن، كما في "الإرواء"(٨/٢٦).

وبهذا الفظ أخرجه الطبراني برقم(٨٩٤٧)، ولكن بالسند المنقطع فتنبه.

<sup>(</sup>٢٢١) (٤/ /٤) ط. دار عالم الكتب "باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲۷)</sup> من "**فتح الڤد**ير".

<sup>(</sup>٣٢٨) ليست في "الفتح".

<sup>(</sup>٣٢٩) مراده العمل بمعناه.

<sup>(</sup>۲۲۰) صفحة (۱۰۸).

<sup>(</sup>۲۲۱) مثبته من [أ].

<sup>(</sup>۳۳۲) مز معنا فانظر حاشية(٦٣).

<sup>(</sup>٢٢٣) في "السيف المسلول" (١٤١).

<sup>(</sup>٣٣٤) لم أقف على إسناده، وقوله ﷺ: "الإسلام يجب ما قبله" صح عنه، انظر حاشية(٨٧).

وما قيل أنه حقه ﷺ وقد سقط بعفوه في حياته، فلا يسقط بعد موته بالتوبة لعدم عفو صاحب الحق، وإنها الساقط بالتوبة الإثم. ولهذا ورد "من سب نبياً فاقتلوه" (وما الساقط التوبة الإثم.

فجوابه: أن لفظ العفو إنها اعتبر للدلالة على الرضا بالسقوط، وقد علم من كرمه على أنه لا ينتقم لنفسه، وأنه أرحم لأمته من أنفسهم، إلا أن تنتهك حرمات [الله تعالى](٣٣٠) فينتقم لله، وإذا صار[ذلك](٣٣٠) حقاً لله تعالى سقط بالتوبة.

وحديث: "من سب نبياً فاقتلوه" مثل حديث "من [بدل] دينه دينه فاقتلوه" دالله في المرتد مطلقاً، فكذلك فإن معناه ما لم يتب، باتفاق معظم المجتهدين، فلا دلالة فيه على قتل المرتد مطلقاً، فكذلك الساب.

وأيضاً فإن القتل ليس لخصوص السبب عندنا، بل لكونه من جزئيات الردة الموجبة للقتل، و إلا لكان حده القتل وإن كان ذمياً، والمذهب خلافه كها مر.

ولو سُلم أن السب علة القتل، فمعلوم أنه إنها كان علة لما تضمنه من الكفر والردة، وكل مرتد تقبل توبته فكذلك هذا. وكون العلة هي ذات السب مع قطع النظر عن كونه كفراً حتى لو فرض سب بلا كفر يكون موجباً للقتل، فيبقى أثره بعد التوبة، ولا يزول إلا بالقتل. يحتاج إلى دليل خاص وفي إثباته تسكب العبرات، و إلا لما ساغ لمجتهد فيه خلاف.

وأما من أمرَ ﷺ بقتلهم مثل: كعب بن الأشرف، وأبي رافع، وابـن اخطـل (٣٠٠) وغـيرهم ممن أهدر دمه يوم الفتح مكة.

فإنهم كانوا كفاراً، ولا يثبت المطلوب، إلا إذا ثبت أن أحدهم أسلم ثم أهدر على دمه، ودونه خرط القتاد، وإسلام ابن أبي سرح لم يثبت كها مر فلم يكن أراد قتله بعد إسلامه وإنها أراد ذلك في حال ردته (۳٬۱۰).

<sup>(</sup>۳۳۵) مر معنا انظر حاشية (٦٤).

<sup>(</sup>۲۲۱) من [أ].

<sup>(</sup>٣٣٧) من [أ].

<sup>(</sup>٣٢٨) وفي [أ] (يدل) والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢٣٩) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲۴۰) انظر حاشية رقم(۲۰۱–۲۰۰۰).

<sup>(</sup>۲٤۱) انظر حاشية رقم(٥٨).

وأما حكاية الإجماع على قتل الساب؛ فإنها ذلك قبل التوبة، بدليل قول الحاكين للإجماع: ومن شك في كفره وقتله كفر، إذ لا يصح ذلك بعد التوبة لقول كثير من المجتهدين بعدم قتله وكفره بعد التوبة.

فلم يثبت دليل على قتله بعد التوبة وأن قلنا ذلك حق ادمي، كيف والدليل قام على خلافه وهو قوله ﷺ: "الإسلام يجب ما قبله" (٣٤٢).

فإن كلمة: (ما) عامة [فيدخل] (""" فيها ما كان حقه فيكون ذلك عفواً منه على بمنزلة قوله على عفوت عنه.

ويؤيده كما قال السبكي أنه ورد في قصة هبار بن الأسود بن عبد المطلب، وكان النبي ﷺ أمر بقتله، ثم جاء ووقف عليه وتلفظ بالشهادتين، وقال: قد كنت [مولعاً] ومناك، وإذاك، وكنت مخذولاً فاصفح عنى.

قال الزبير الله على يعتذرُ هبار، والله الله على عند أنظر إلى رسول الله على وأنه ليُطأطئ رأسه مما يعتذرُ هبار، وجعل رسول الله على يقول: "[قد](٢٤١) عفوتُ عنكَ والإسلامُ يَجُبُّ ما كان قبله "(٢٤١).

<sup>(</sup>۲۲۲ مر معنا انظر حاشية رقم(۸۷) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٤٢) في [أ] ( قيدخل) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۵۸) االسيفا (۱۵۸).

<sup>(</sup>السيف! (موضعاً). في السيف! (موضعاً).

<sup>(</sup>٢٤٦) من [أ] و"السيف".

مطعم عن أبيه عن جده قال: "كنت جالساً مع رسول الله على منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من مطعم عن أبيه عن جده قال: "كنت جالساً مع رسول الله على منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله على فقالوا: يا رسول الله، هبار بن الأسود، قال: قد رأيته، فأراد رجل من القوم أن يقوم إليه، فأشار النبي على إليه أن اجلس، فوقف هبار فقال: السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن عمداً رسول الله، ولقد هربت منك في البلاد، وأردت اللحاق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا نبي الله أهل شرك فهدانا الله بك، وأنقذنا من الهلكة، فاصفح عن جهلي، وعها كان يبلغك عني، فاني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي، فقال رسول الله على: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك الإسلام، والإسلام، والإسلام يجب ما قبله". اهـ=

فهذا بقتضي العموم، وأنه يجُب ما كان قبله من السب وغيره، وإن لم يكن هبار حين السب مسلمًا فإن العبرة لعموم اللفظ، فإن فرضنا أن قتل الساب حق آدمي، وهو النبي ﷺ، فقد جعل إسلامه عفواً عنه.

فهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد، ويدخل في عمومه الساب، وفي الحديث الصحيح (٣٥٢): " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وإن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمبدل لدينه المفارق للجاعة ".

والساب بعد إسلامه ليس متصفاً بشئ من هذه الثلاث، ومن سب الله تعالى يقتل بالإجماع ما لم يتب، فكذا هذا.

<sup>=</sup>قلت: الواقدي متروك الحديث، وسعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه جمع فهو مستور. قال الخافظ في "الميزان": سعيد فيه جهالة، فتحرر حاله. وقال الحافظ في "الميزان": مقبول من الرابعة.

لكن قوله "الإسلام يجب ما قبله" فقد صح أنظر حاشية (٨٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۴1^)</sup> وفي [أ] (عفا) وهو الصواب وستتكرر فتنبه.

<sup>&</sup>quot; متفق عليه: من حديث عبد الله بن مسعود، البخاري برقم (٦٤٨٤)، ومسلم برقم (١٦٧٦).

وكون السب أمارة على خبث باطنه، لا يعارض الصريح وهو الإسلام بعده، ألا تسرى إلى قوله على: "ولا نَقُولُوالِمَن القَى إِلَيْكُمُ السّلامَ قوله عليه السلام: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا لسّتَ مُوّمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤]، وقوله عليه السلام: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله " (٥٠٥)، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل من المنافقين علا نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، مع إخبار الله تعالى له أنهم ﴿ التّعَذُوا أَيْعَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ [المنافقون: ٢]، أي: وقاية، وأنهم ﴿ يَعْلِفُونَ وَلَقَدُ قَالُوا كُلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَيْهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [التوبة: ٢٤]، إلى غير ذلك مما يطول المقام بذكره.

وقد قال الإمام السبكي بعد تقريره أدلة المسألة (٢٠٠٠): ولقد أقمتُ برهةً من الدَّهرِ متوقفاً في قبولِ توبته، مائلاً إلى عدم قبولها لما قدَّمتُهُ من حكايةِ الفارسيِّ الإجماع، ولما يُقالُ من التعليلَ بحق الآدمي، حتى كأن الآن نظرتُ في المسألةِ حق النظر، واستوفيتُ الفكر، فكأن هذا منتهى نظري، فإن كان صواباً فمِن الله تعالى، وإن كان [خطأ] (٢٠٠١) فمني، واللهُ ورسولُهُ [بريثان] منه، ولكنّا متعبّدون بها [دل] (٢٠٠١) إليه علمُنا وفهمنا، اللهم إنك تعلمُ أنّ هذا الذي وصلَ إليه علمي، وفهمي لم أُحابِ [به] (٢٠٠٠) أحداً، [ولم أكذب فيه إماما] (٢٠٠٥)، غير ما فهمته من نفسِ شريعتك، وسنة نبيك محمد على انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱۳۰۰) بلفظ: "أفلا شققت عن قلبه .. " رواه مسلم في "صحيحه" (۹٦)، وابن أبي شيبة (٢/٥٧٥). وبلفظ: "فهلا شققت عن قلبه .." رواه وابن أبي شيبة (٧/ ٢٥١- ٨/ ٤٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٩٤) وغيرهم، وأخرجه بلفظ: " هلا شققت عن قلبه .." الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٦٥) من حديث عمران بن حصين. (۲۵٪ متفق عليه: من حديث عبد الله بن عمر شه. انظر البخاري (۲۵)، ومسلم (۲۲). وكذلك اتفقا على إخراجه من حديث أبي هريرة شه، البخاري برقم (٢٩٤)، ومسلم (۲۰).

<sup>(</sup>۲۲۰) االسيف" (۲۲۱).

<sup>(</sup>٣٦١) من [أ] و"السيف".

<sup>(</sup>٢١٢) في "السيف" (بريٌّ).

<sup>(</sup>۲۹۳ في "السيف" (وصل).

<sup>(</sup>٢٦٤) في "السيف" (فيه).

<sup>(</sup>٣١٥) في "السيف" (ولا قلدت فيه إماماً).

فهذا الذي ذكرناه لك إن لم يدل دلالة قاطعة على صحة ما قلناه، فلا أقل من أن يورث شبهة يستبرئ بها المتقى لدينه، وعرضه، من أن يجزم بحكم شرعي، بلا سند قوي، ومن تحيز مع الفئة التي تكون أرجى للسلامة، فقد خلص نفسه من اللوم، والندامة، وصور [في] ننسك أنك واقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وقد اتبع كل مقلدٍ إمامه، وسألك عمن قلدته في هذه القضية، وكان قد ثبت عندك قول إمامك بالنقول الجلية، هل يخلصك من بطشه، قولك: قلدتُ صاحب "البزازية".

وأنت تعلم أنه، ومن تبعه ليسوا من أهل الترجيح، فضلاً عن أن يكونوا من أهل الاجتهاد الصحيح، وأنه لا يسوغ لأحد في هذه الأمصار سوى تقليد أحد الأئمة الأربعة (٢٧٠٠)، وأنه ما دام مقلداً له فالواجب عليه أن يتبعه ولاسيا إذا كنت قاضياً أو مفتياً أمرك موليك بمذهب خاص. فما جوابك هناك ولات حين مناص، وهذا ما - نافية - قلته على اعتقادي حظاً بالنفس، ومن ظهر له ما ظهر لي من أهل جنسي، و إلا فليس لي في إلزام غيري باعتقادي مساغ، وما على الرسول إلا البلاغ.

فإن قلت: قد ثبت عندنا بهذا التحرير، الساطع المنير، أرجحية القول بعدم القتل بعد الإسلام، وأنه هو الثابت عن أبي حنيفة، وأصحابه الأعلام.

لكن قد ذكر المحقق أبو السعود في آخر كلامه الذي ذكرناه سابقاً أنه ورد أمر سلطاني يعني من جهة المرحوم السلطان سليهان خان لقضاة ممالكه بأن ينظروا في حال هذا الساب،

<sup>(</sup>٢٦٦) من [أ].

<sup>(</sup>٣٦٧) الحق أنه لا يسوغ لأحدٍ أن يترك الآية والحديث إلى قول إمامه بعد ما ظهر له الدليل ، ولا يجوز له التعصب إلى إمامه ، ويترك قول الله وقول رسول الله ﷺ.

وإنها عليه أن يسأل أهل الذكر ويطالب بالدليل قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن تَبْلِكَ إِلَارِجَالَا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا آهْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن تَبْلِكَ إِلَارِجَالَا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا آهْلَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَا اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَا اللّهِ عَالَمُ مُومِنَ وَالزَّبُورُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا كُن لَمُ وَمِن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا كُن لَمُ مُومِن وَلا مُؤْمِن وَلا مُؤْمِن وَلا مُؤْمِن اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كُن لَمُ مُؤْمِن وَلا مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِن وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِن فَا وَلَا مُؤْمِن فَا مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِن وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

فكل الضلال عصيان الله ورسوله عَلَيْتُهُ، فتنبه حفظك الله.

إذا أسلم وتاب، إن ظهر لهم صلاحه وحسن توبته، لا يقتل ويكفي بتعزيـره وحبسـه عمـلاً بقول الحنفية. و إلا قتل عملاً بقول باقى الأئمة، يعنى الحنابلة والمالكية.

ومن المعلوم أن حضرة السلطان نصره الرحمن، له أن يولي القضاة، بأن يحكموا على أي مذهب كان، كما [أن] (١٦٠٠ له أن يخصص [القضاء] (١٠٠٠ بمذهب أو مكان أو زمان، فحيث كان مذهباً قبول التوبة مطلقاً، فليكن حكم القاضي بعدم القبول، حيث لم يظهر له حسن التوبة [فأخذوا] (٢٧٠ على قول مالك، أو الإمام أحمد.

قلت: ما أمر به المرحوم السلطان سليهان هو من الحسن بمكان، فإن نفس المؤمن لا تشتفي من هذا الساب اللعين، الطاعن في سيد الأولين والآخرين، إلا بقتله وصلبه، بعد تعذيبه وضربه، فإن ذلك هو اللائق بحاله، الزاجر لأمثاله، عن سيئ أفعاله، فنتوصل إلى ذلك بالحكم به على مذهب القائل به من المجتهدين، لئلا يجعل وسيلة إلى خلاصه كها أراد الشتم والطعن في الدين، أما إذا علم منه حسن التوبة والإيهان، وإن ما صدر منه إنها يكون من هفوات اللسان، فالأولى تعزيره بها دون القتل، جرياً على مذهبنا الثابت بالنقل، بل ادعى الإمام السبكي أن عدم قتله [ح] محل وفاق، حيث قال: وأرى أن مالكاً وغيره من أئمة الدين لا يقتلون بذلك، أي - عدم قبول التوبة - إلا في محل التهمة، فهو [محمل](٢٧١) قول مالك ومن وافقه. انتهى(٢٧١).

لكن لي شبهة قديمة في هذه المسألة وأمثالها، من حيث أن القاضي وكيل عن السلطان، لأنه مأذون من جهته ونائب عنه، فإذا خصص له تخصص، وإلا بقى على إطلاقه.

ومعلوم أن الأذن يبطل بموت الآذِن [له] (٣٧٣) وبموت المأذون له وعزله، فلا بد لكل قاض من إذن جديد، فإن كان سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره أذن بذلك للقاضي الذي يسمع تلك الدعوى صح وإلا فلا.

<sup>(</sup>٣٦٨) من [أ].

<sup>(</sup>٣٢٩) من [أ].

<sup>(</sup>٢٧٠) في [أ] (نافذاً).

<sup>(</sup>العلام) في "السيف" (محلُّ).

<sup>(</sup>٣٧٢) االسيف المسلول! (ص١٦٦).

<sup>(</sup>۲۷۲) من [أ].

وفي أدب القضاء من "الفتاوى الخيرية" سئل فيها لو منع السلطان قضاته عن سهاع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك أبداً، أو لا. ؟

أجاب: لا يستمر ذلك أبداً بل إذا أطلق السهاع للممنوع بعد المنع جاز، وكذا لـو ولى غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه، فيسمع كل دعوى.

وكذا لو مات السلطان، وولى سلطان غيره فولى قاضياً ولم يمنعه، بـل أطلـق لـه قـائلاً وليتُك لتقضى بين الناس، جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية.

والحاصل: أن القاضي وكيل عن السلطان، والوكيل يستفيد التصرف من موكله، فإذا خصص لمه تخصص وإذا عمم تعمم، والقضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع والإطلاق، فالمرجع هو القاضي لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به، لا تعلَّق للمتداعيين به، فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك، وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله، ما لم يثبت المحكوم عليه المنع بالبينة الشرعية بعد الحكم عليه لخصمه.

فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضياً فيها منع عنه فحكمه حكم الرعية في ذلك، وإذا أتاه خبر بالمنع من عدل، أو كتاب أو رسول عمل به كها يعمل بالمشافهة من السلطان، ومن علم أنه، وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث، وهان الأمر، و أنكشف له الحال، والله تعالى أعلم. انتهى ما في الخيرية.

فإن قلت: سلمنا أن القاضي وكيل عن موليه، لكن نقل العلامة الحموي في حاشية الأشباه من كتاب "القضاء" عن بعض العلماء: أنه علم من عادة سلاطيننا نصرهم الله تعالى: أنه إذا تولى سلطاناً عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره بإتباعه، قال الحموي أقول: أخبرني التعالى المتاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي، الشهير بالمنقاري: أن السلاطين الآن يأمرون قضائهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة، سوى الوقف والإرث. انتهى.

قلت: أخذ الأمر بإتباع السلطان لمن قبله بمعنى أنه يلزم نفسه بإتباع قانون من قبله؛ أي أنه إذا ولى قاضياً مثلاً يأمره بها كان من قبله يأمر قضاته به [وهذا لا يلزم منه أن تكون

ن<sup>۳۷</sup> من [أ].

قضاته] "" مأمورين بالأوامر السابقة، بل لابد له حين التولية أن يأمره بذلك، فلو قال لرجل: وليتُك قضاء الشام مثلاً، فقد صار نائباً عنه مطلقاً، فإذا قال له: وأنهاك أن تسمع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة صار ذلك تخصيصاً للإطلاق، وصار معزولاً عن ساعها، وحكمه حكم الرعية فيها.

ومما هو محقق في قضاة زماننا أنه يكتب للقاضي منهم في منشوره تقييده بالحكم بها صح من أقوال أبي حنيفة فليس له أن يحكم بالضعيف ولا بالمرجوح فضلاً عن الحكم بمذهب المالكي أو الحنبلي [إلا] (٢٧٦) إذا استثنى له مسألة الساب، وكون المرحوم سلطان سليان استثناها لقضاة ممالكه إذا لم يظهر حسن توبته وإسلامه، لا يلزم منه أن تكون مستثناه لقضاة زماننا [بل لو ولي سلطان زماننا] (٢٧٧) أيده الله تعالى قاضياً وأمره بالحكم بها صح من قول أبي حنيفة، إلا في مسألة الساب، ثم عزله وولاه مرة ثانية، أو ولى غيره، لا بد له من أمر جديد واستثناء جديد، كها لو وكل وكيلاً وكالة مطلقة إلا كذا، ثم عزله ووكله ثانياً وكالة مطلقة ولم يستثن [منه] (٢٧٨) شئ.

فإن قلت: المظنون بهم من الخير والصلاح والوفاء بالعهد أنهم لا يولون القضاة إلا على حسب ما عهد إليهم، حتى صار ذلك عرفاً شائعاً معلوماً عندهم، ولا يحتاج أن ينص لكل قاض في منشوره على ذلك، بل العرف المذكور يفيده، حيث كان القاضى كالوكيل.

وقد صرحوا بأنه لو وكل رجلاً بشراء شئ وكان سعره معروفاً فاشتراه بأزيد لا ينفذ على الموكل. وكذا لو وكله ببيع شئ فباعه بالنسيئة إلى أجل لا يباع إلى مثله عادة، لا ينفذ عليه. وما ذاك إلا لما صرحوا به من أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ويؤيد ذلك ذكرهم في الكتب عدم سماع الدعوى بعد خمس عشر سنة للأمر السلطاني. فلو لم يكن الحال كما ذكرنا لاحتاجوا أن يقيدوا ذلك بزمن السلطان الآمر، [وإن] (٢٧٩) ورد أمر حادث من كل سلطان، ولو كان ينقض حكمه بالعزل أو الموت لم يكن لذكرهم ذلك في الكتب كبير فائدة.

<sup>(</sup>٣٧٥) من [أ].

<sup>(</sup>۲۷۱) من [أ].

<sup>(</sup>۳۷۷) من [أ].

<sup>(</sup>۲۷۸) في [أ] (له).

<sup>(</sup>٢٧٩) في[أ] (أو ان).

قلت: هذا كلام حسن، فإن مَن رأيناه من أهل الإفتاء، ومن قبلهم لا يزالون يفتون بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشر سنة، ويعللون ذلك بالنهي السلطاني عن سماعها، مع [أنا] (٣٨٠) لم نتحقق النهي من كل سلطان لكل قاض فالظاهر بناء ذلك على ما ذكر في السؤال، فإن هذه المسألة مما شاعت وذاعت بين الخاص والعام، حتى أن القاضي إذا أراد سماع الدعوى بعد خمس عشر سنة يعرض للدولة العلية حتى يأذن له حضرة سلطان بسماعها.

ولكن مسألة الساب لم يشتهر أمر [السلطان] (٣٨١) سليان بها حتى أنه لا يعرف ذلك إلا خواص الخواص. لكن قد يقال هي داخلة في عموم العهد الذي يلتزمه كل سلطان من سلاطين زماننا، فلا يولون القضاة إلا على حسب ما التزموه من العهد، بناء على ما هو المظنون بهم من الخير والصلاح، لكن إذا كان ذلك مبنياً على هذا الظن كان ذلك شبهة في إسقاط الحدود، فإن حكم القاضي بأن حد الساب القتل لا ينفذ، حتى يثبت أنه مأذون له بذلك على مذهب مالك أو أحمد.

مع أن الثابت في منشور كل قاض في زماننا تقييد الحكم بأصح أقوال أبي حنيفة، فليس له [الحكم] (٣٨٠) بغير الأصح من المذهب، فكيف بمذهب الغير، وهذا التقييد صريح فيعارض دلالة الحال المظنونة المحتملة.

وقد علمت أن عدم قبول توبة الساب لم يثبت عند أبي حنيفة فضلاً عن كون الأصح في مذهبه، وحيث كان ذلك مذهب الغير كما حققناه، وصرح به المولى أبو السعود أيضاً فلابد لصحة الحكم به من صريح الأذن، حتى يكون ذلك استثناء مما قيده له في منشوره صريحاً، وإلا فالاحتمال لا يعارض الصريح بحال. على أن القاضي المقلد لو حكم بخلاف مذهبه ففي نفاذه كلام، فمال صاحب "البحر" تبعاً "للبزازية" إلى النفاذ.

ولكن نقل في "القنية" عن "المحيط" وغيره: عدم النفاذ، وجزم به المحقق في "فتح القدير" وتلميذه العلامة القاسم.

<sup>(</sup>۲۸۰) في [أ] (ان).

<sup>(</sup>٣٨١) في [أ] (السلطاني).

<sup>:&</sup>lt;sup>۲۸۲)</sup> من [أ].

وقال في "النهر": إن ما في "الفتح" يجب أن يعول عليه في المذهب، وما في "البزازية" محمول على أنه رواية عنهما. انتهى.

ولا يخفى أن الخلاف المذكور إنها هو حيث لم يقيد له موليه الحكم بمذهب أبي حنيفة، فلو قيد كما الواقع الآن، وكان القاضي حنفياً فلا يتأتى الخلاف لأنه معزول من جهة موليه عن الحكم بغير مذهبة. فقد أجمع عليه التقييد من جهتين:-

- جهة تقييد السلطان له بذلك.

- وجهة التزامه في نفسه لذلك المذهب.

[وكل واحدة من الجهتين بخصوصها مانعة من نفاذ حكمه على خلاف مذهبه](٣٨٣) الـذي اعتقد صحته، واعتمد أن يجعله حجته عند ربه تعالى.

فلهذا كتبت في "تنقيح الحامدية": أنه حيث لم يظهر للقاضي حسن توبة هذا الساب، ومال إلى قتله فلابد له من أن ينصب قاضياً حنبلياً أو مالكياً ليحكم بذلك على مذهبه، وينفذه القاضي الحنفي فيرتفع الخلاف.

لأن المسألة اجتهادية ولكن لابد أن يكون ذلك القاضي مأذوناً بتولية [القاضي] المسمى المسالة اجتهادية ولكن لابد أن يكون ذلك القاضي ماذوناً بتولية القاضي القضاة؛ كقاضي مصر ودمشق ونحوهما. والله أعلم.

هذا غاية ما وصل إليه علمي، وانتهى إليه فهمي، في تقرير هذه المسائل، بحسب ما ظهر لي من النقول والدلائل، فإن كان صواباً فهو من الله تعالى بمدد رسول(٢٥٠٠) الله علي الله علي من النقول والدلائل، فإن كان صواباً فهو من الله تعالى بمدد رسول

وإن كان خطاءً فهو من نفسي وأنا أعرض ذلك بين يد ساداتي العلماء، الذين جعلهم الله تعالى على شرعه أمناء. فمن ظهر له حسنه فليتبعه وليدع لي بالرحمة، ومن ظهر لـه خـلاف ذلك فليجتنبه [ويستغفر](٢٨٦) لي من هذه الوصمة.

(٢٨٤) وفي [أ] (القضاة) هو الصواب.

<sup>(</sup>۲۸۳ من [أ].

<sup>(</sup>٣٨٠) فقولك: مددتُ الجيش أي أعنتهم، وإعانة رسولنا على لا تكون إلا بإبلاغه هذا الدين وبيانه لنا، ونحو هذا لقوله سبحانه ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الدِّيْكَ الدِّيْكَ الدِّيْكَ الدِّيْكَ الدِّيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَعَكُّرُونَ ﴿ النحل: ٤٤]. (١٨٦) وفي [أ] (وليستغفر).



قال الإمام السبكي \_ رحمه الله تعالى \_: اعلم أنّا وإن اخترنا أن من أسلمَ وحسُنَ إسلامُهُ تقبل توبتهُ ويسقطُ قتلُهُ، .... وهو ناج في الآخرة، ولكنا نخافُ على من يصدرُ ذلك منه خاتمةَ السُّوء، نسألُ الله تعالى العافية، فإن التعرُّض لجنابِ النبي ﷺ عظيمٌ، وغيرةَ الله له شديدةٌ، وحمايتهُ بالغةٌ، [فيخاف](٢٨٠٠) على من [وقع](٢٨٨٠) فيه بسب، أو عيبٍ، أو تنقصٍ، أو أمرٍ ما أن يخذُلهُ اللهُ تعالى، ولا يُرجِعَ له [إيان](٢٨٨٠) ولا يوفقه لهدايته.

[ولهذا ترى الكفرة في القلاع والحصون متى] تعرضوا ذلك هلكوا، وكثيرٌ بمن رأيناه وسمعنا به تعرض لشئ من ذلك وإن نجا من القتل في الدنيا بلغنا عنهم خاتمة رديئة نسأل الله تعلى السلامة، وليس ذلك [ببدع لغيرة] الله لنبيه على وما من أحد وقع في شئ من ذلك في هذه الأزمنة مما شاهدناه، أو سمعناه، إلا لم يزل منكُوساً في أموره كلّها في حياته وماته.

فالحذر كل الحذرِ، والتحفُّظ كل التحفظِ، وجمع اللسانِ، والقلبِ عن الكلام في الأنبياء، الا بالتعظيم والإجلالِ والتوقيرِ والصلاةِ والتسليمِ، وذلك بعضُ ما أوجب اللهُ تعالى لهم من التعظيم .. (٣١٣) [عليهم الصلاة والسلام أجمعين] (٣١٣) .

<sup>(</sup>٢٨٧) وفي "السيف"(فنخافُ).

<sup>(</sup>٣٨٨) وفي "السيف" (يقع).

<sup>(</sup>٢٨٩) وفي "السيف" (إيهانه).

<sup>(</sup>٣٩٠) وفي "السيف"(ولهذا جرت العادة في الحصون والقلاع: أنهم متى).

<sup>(</sup>٢٩١) وفي "السيف" (ببدع من غيرة).

<sup>(</sup>٣٩٢) "السيف المسلول" (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٢٩٣) ليست في [أ] ولا في "السيف".

## الفصل الثالث

## في حكم الساب من أهل الذمة

قال الإمام السبكي في "السيف المسلول" قال أبو سليان الخطابي: [ إذا كان السابُ ذمبًا ] (٣٩٠).

قال مالك: من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قُتل، إلا أن يُسلم، وكذا قال أحمد. وقال الشافعي: يُقتلُ الذمي إذا سبَّ النبي ﷺ وتبرَأُ منه الذمّة، واحتجَّ في ذلك بخبرِ كعب بن الأشرف.

و حكي عن أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ قال: لا يقتل الذمي بشتم النبي على الأن الأن ما هم عليه من الشركِ أعظم.

وقال القاضي عياض: أما الذمي إذا صرح بسبّ، أو عرض، أو استخفّ بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم؛ لأنّا لم نُعطه الذمّة والعهد على هذا. وهو قول عامة العلماء إلا أبا جنيفة، والثوري، و أتباعَهُما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يُقتل [لأن] ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدّبُ ويُعزّر.

وقال السبكي أيضاً ما حاصله: لا أعلم خلافاً بين القائلين بقتله من المذاهب الثلاثة؛ المالكية، والحنابلة، في أنه تصح توبته مع بقائه على الكفر.

أما إذا أسلم ففي كل من المذاهب الثلاثة خلاف:-

أما المالكية: فعن مالكِ روايتانِ مشهورتانِ في سقوط القتل عنه بالإسلام.

<sup>(</sup>۱۸۰سیف" (ص۱۸۸).

<sup>(</sup>۲۹۰) من االسيف!.

<sup>(</sup>٢٩٦) ليست في "السيف".

<sup>(</sup>٢٩٧) من [أ] وهي ليست في "السيف".

وإن قالوا: في المسلم لا يسقُطُ القتل عنه بالإسلام بعد السب؛ [أي على الرواية المشهورة عن مالك، خلافاً لرواية الوليد عنه] (٣٩٨).

وأما الحنابلة فكذلك عندَهم في توبة السابِّ ثلاث روايات:-

أحدها: تقبل توبته مطلقاً؛ أي مسلماً كان، أو كافراً.

الثانية: لا تقبل مطلقاً.

والثالثة: تقبل توبة الذمي بالإسلام، لا توبة المسلم. والمشهور عندهم عدم القبول مطلقاً.

وأما استتابته فإن قلنا: لا يسقط القتل عنه بالإسلام، فلا يستتاب.

وإن قلنا يسقطُ، فقد ذهبَ بعضُ العلماءِ أيضاً إلى أنه لا يُستتاب، ويكون كالأسير الحربي يُقتل قبلَ الاستتابة، فإن أسلمَ سقطَ عنه القتل.

وهذا وجهٌ في مذهب أحمدَ على الرواية بسقوط القتل بالإسلام، وقريبٌ منه في مذهبِ مالك.

وأما أصحاب الشافعي فلم يصرحوا بذلك وقد تقدم عنهم في المسلم أنه يستتاب، ... والوجه القطع هنا بأن الاستتابة لا تجب، أما استحبابها فلا يبعد القول به (۴۹۹). اهـ

أقول والمصرح به عندنا في المتون والشروح: أن الذمي لا ينتقض عهده بسب النبي على الله الله عندا وكذا بالإباء عن الجزية، والزنا بمسلمة، وقتل مسلم.

وذكر شيخ الإسلام العلامة العيني: رواية في نقض عهده في الامتناع عن أداء الجزية. ونقل عن الشافعي: انتقاضه بالسب، ثم قال: واختياري هذا؛ أي ما قاله الشافعي.

وقال العلامة المحقق الشيخ كمال الدين ابن الهمام: [والذمي] أن سبه على أو نسبة ما لا ينبغي إلى الله تعالى؛ إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك، إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده.

وإن لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا، وهذا لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول لجزية الذي هو المراد بالإعطاء، مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص (۲۰۰۰).

٣٩٨ ما بين المعكوفين توضيحاً من ابن عابدين.

۲۹۰ انظر (ص۲۹۹ و۲۰۱و۲۱۸) من "السيف" بتصرف.

<sup>&#</sup>x27;'' وفي [أ] (والذي عندي).

ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول، وإظهار ذلك منه ينافي قيد قبول الجزية دافعاً لقتله، لأنه الغاية في التمرد، وعدم الالتفات، والاستخفاف بالإسلام، والمسلمين، فلا يكون جارياً على العقد الذي يدفع عنه القتل، وهو أن يكون صاغراً ذليلاً المخ.

ورده في "البحر": بأنه بحث مخالف للمذهب، قال: وقد أفاد العلامة القاسم في "فتاواه": أنه لا يعمل بأبحاث شيخه ابن الهام المخالفة للمذهب، نعم نفس المؤمن تميل إلى مذهب المخالف في مسألة السب، لكن إتباعنا للمذهب واجب.

وفي "الحاوي" القدسي "'': ويؤدب الذمي ويعاقب على شتمه دين الإسلام، أو النبي وفي "الحاوي" القدسي "'': ويؤدب الذمي ويعاقب على شتمه دين الإسلام، أو النبي الرواية. وأو القرآن. اهم كلام "البحر" وكذا ما ذكره الإمام العيني: بأنه لا أصل له في الرواية. وأجاب العلامة الشيخ خير الدين الرملي في "حواشيه على البحر": بأنه لا يلزم من عدم النقض عدم القتل.

وقوله: (لا أصل له في الرواية) فاسد، إذ صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب، وهو يدل على جواز قتله زجراً لغيره، إذ يجوز الترقى في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه. ومذهب الشافعي عدم النقض به كمذهبنا على الأصح.

قال ابن السبكي: لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم وقد حقق ذلك الوالد في كتاب "السيف المسلول" وصحح أنه يقتل، وإن قلنا بعدم انتقاض العهد. اهـ ابن السبكي.

فانظر إلى قوله: لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل، فإن ذلك لا يلزم، وقد حقق ذلك الوالد في كتابه "السيف المسلول" وصحيح أنه يقتل، وإن وصليه قلنا بعدم انتقاض العهد. انتهى كلام ابن السبكي.

فانظر إلى قوله: (لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل) وليس في المذهب ما ينبغي قتله خصوصاً إذا ظهر ما هو الغاية في التمرد، وعدم الاكتراث، والاستخفاف، واستعلى على المسلمين على وجه صار متمرداً عليهم، في ابحثه في الفتح في النقض مسلم

<sup>&#</sup>x27;''' وهو قوله تعالى ﴿ قَنْيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَقَّ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ۖ ﴿ التوبة: ٢٩] .

<sup>(</sup>٤٠٠) للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي، المتوفي حدود سنة (٦٠٠) هـ "كشف الظنون".

مخالفته للمذهب، وأما بحثه في القتل فغير مسلم مخالفته للمذهب تأمل. انتهمي كالام الخير الرملي.

وقال شيخ الإسلام الشيخ على المقدسي في "شرحه على نظم الكنز" بعد نقله كلام العيني والفتح ما نصه: وهو مما يميل إليه كل مسلم، والمتون والشروح خلاف ذلك. أقول: ولنا أن نؤدب الذمي تعزيراً شديداً، بحيث لو مات كان دمه هدراً، كما عُرف أن من مات في تعزير وحد، لا شئ فيه انتهى.

والحاصل: أن الذمي يجوز قتله عندنا، لكن لا حداً بل تعزيراً، فقتله ليس مخالفاً للمذهب.

وأما أنه ينتقض عهده فمخالف للمذهب؛ أي على ما هو المشهور منه في المتون والشروح.

وإلا ففي حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا سكين قال: وفي اللخيرة! إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به بأن قال: أنه ليس برسول، أو أنه قتل اليهود بغير حق، أو نسبه إلى الكذب، فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده. أما إذا ذكره بها لا يعتقده ولا يتدين به، كما لو نسبه إلى الزنا، أو طعن في نسبه ينتقض. انتهى.

وبه يتأيد ما بحثه الإمام العيني، والمحقق ابن الهمام من حيث الانتقاض أيضاً، فليس خارجاً عن المذهب بالكلية. نعم هو خلاف المشهور.

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "الصارم المسلول""" عند ذكره مذهب الحنفية في هذه المسألة ما نصه: وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب، ولا يقتل الذمي بذلك، لكن يعزر على إظهار ذلك، كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها، كإظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك.

وحكاه الطحاوي عن الثوري؛ ومن أصولهم [يعني الحنفية] أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمُثقل والجماع في غير القُبُل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي عليه وعن أصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة.

<sup>(</sup>۱۹) صفحة (۱۹).

<sup>(</sup>۱۰۰) ليست من "الصارم"، وإنها هي توضيح من ابن عابدين.

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي [تعظمت] "" بالتكرار، وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل [مَن] "" أكثر من سب النبي على من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه. وقالوا: يقتل سياسة؛ وهذا متوجه على أصولهم. انتهى كلام الحافظ بن تيمية.

فأنظر كيف نسب القول بقتله سياسة إلى أكثر الحنفية.

وابن تيمية كان في عصر السبعائة - بتقديم السين- فالذين نقل عنهم إن لم يكونوا من المتقدمين أهل الاجتهاد، فهم من أهل الترجيح، أو من ياثلهم.

ولهذا قال في "الدر المختار"، قلت: وبه أفتى شيخنا الخير الرملي، وهو قول الشافعي. ثم رأيت في معروضات المفتي أبو السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده، وبه أفتى.

ثم أفتى في بكر اليهودي، قال لبشر النصراني: نبيكم عيسى عليه السلام ولد زنا، بأنه يقتل لسبه للأنبياء عليهم السلام. انتهى.

قلت: ويؤيده أن ابن كمال باشا في "أحاديثه الأربعينية" في الحديث الرابع والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة (١٠٠٠ قال ما نصه: والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام، صرح به في "سير الذخيرة" حيث قال: واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت

<sup>(</sup>٤٠٥) في "الصارم" (تغلظت).

<sup>(</sup>٤٠١) ليست في [أ].

<sup>(</sup>۱٬۰۰ أخرجه أحمد في "مسنده" (۲۰۹۸۲)، ومسلم في "صحيحه" (۲۱۲٥)، وابسن أبي شيبة مختصراً في "مصنفه" (۲/۸۹). ولفظ مسلم: "عن عائشة قالت: أتى النبي على أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله على: يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت ما سمعت ما قالوا ؟ فقال أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت: وعليكم".

وجاء أيضاً بألفاظ أخرى كها عند مسلم وغيره.

بشتم الرسول ﷺ بها روى أن عمر (۱٬۰۰۰ بن عدي لما سمع عصهاء بنت مروان تؤذي الرسول ﷺ فقتلها ليلاً، فمدحه ﷺ على ذلك (۱۰۰۰ انتهى.

أما في "الدر المختار" للشيخ علاء الدين \_ رحمه الله \_ وعصهاء هذه ذكر قصتها الإمام السبكي (١٠٠) عن الإمام الواقدي وغيره (١٠٠) .

وقد قال شيخ الإسلام في "الصارم"(٩٢-٩٣) بعد ما ساق القصة من طريق الواقدي: وإنها سقنا القصة من رواية أهل المغازي مع ما في الواقدي من الضعف لشهرة هذه القصة عندهم، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي، و أخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه، نعم هذا البابُ يدخله خلط الروايات بعضها ببعض، حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنها سمع من كل واحد بعضها، ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربا حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، و يكثر من ذلك إكثاراً ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية، وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بها ينفرد به.

فأما الاستشهاد بحديثه و الاعتضاد به فمها لا يمكن المنازعة فيه، لا سيها في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتـل والمقتول وصورة الحال، فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب ووضع، على أنا لم نثبت قتـل الساب بمجرد هذا الحديث، وإنها ذكرناه للتقوية والتوكيد، وهذا مما يحصل ممن هو دون الواقدي.اهــ=

<sup>(\*</sup>٠٠) في حاشية [أ] قوله أن عمر كذا في "الدر المختار"، وصوابه عُمير بالتصغير منه اهـ وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱۰۹) ذكره ابن عدي في "الكامل"(١٦٤٤): بإسناده عن عبد الله بن عباس، ثم قال ابن عدي: .. ولم يـروه عـن مجالد غير محمد بن الحجاج و جميعاً مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعها. وكـذا أخرجه الخطيب البغـدادي في "تأريخه" ترجمة مسلم بن عيسى(٧٠٨٦). ومحمد بن الحجاج، قال فيه البخاري منكـر الحـديث، وضع حـديث الهريسة، وقال الدارقطني: كذاب "اللسان".

<sup>(</sup>١١٠) السبكي في " السيف " (ص٢٧٨) وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم " (ص٩٠).

<sup>(</sup>۱۱۱) القصة ذكرت من طريق الواقدي، ذكرها صاحب "مسند الشهاب" (۸٥٨)، وابن السكن، وأحمد العسكري في "الأمثال". قاله الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٦٠٤٥).

ذُكرت من غير سند كما في "الطبقات" لابن سعد، وكذا في "الأموال" لأبي عبيد(٢٣٤) ط. دار الفكر و"كتاب الثقات" لابن حبان (٢٠٨/١).

وحاصلها: أنها كانت تؤذي النبي ﷺ وتحرض عليه، وقالت فيه شعراً.

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب"(٢٠١٠): عمير الخطبي القارى، من بني خطمة من الأنصار.. كان أعمى، وكانت له أخت تشتُمُ النبي ﷺ فقتلها. الخ

لا يقال كيف قتلت؛ مع أن النساء لا يُقتلن للكفر عندنا!

لأنا نقول: إنها قتلت لسعيها في الأرض بالفساد، لأنها كانت تهجوا النبي عَلَيْهُ وتؤذيه، وتحرض الكفار عليه.

وقد صرحوا بأن الساحر يقتل، ولو امرأة، ولاشك أن ضرر هذه أشد من الساحر، والزنديق، وقاطع الطريق. فمن أعلن بشتمه على مثل هذه يقتل، وبها نقله في "الدر المختار" عن ابن كهال علم أن ما بحثه في "فتح القدير" من قتل الذمي الساب، قول محرر المذهب للإمام محمد بن الحسن.

وقدمنا أنه أفتى به أكثر الحنفية، وإن أسلم بعد أخذه، فلم يكن مخالفاً للمذهب، وإن كان المذهب عندنا أنه لا ينتقض عهده؛ أي لا يصير حربياً، بحيث يسترق ويصير ماله فيئاً للمسلمين. وهو موافق [للمتون](١٤٠٠ والشروح، حيث قالوا: ولا ينتقض عهده، ولم يقولوا: ولا يفتل ولا يلزم من عدم نقض عهده عدم قتله، فيقتل عندنا سياسة إذا تكرر منه ذلك وأعلن به وإن أسلم، على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر الحنفية.

=وقال السبكي أيضاً كما في "السيف" (٢٨٢): وقد يقول قائل: كيف يُحتج بهذه القصص التي يذكرها أهل السير مثل الواقدي وغيره ولم يرد بها حديثٌ صحيح؟.

فاعلم: أن المقصود تأكيد الأدلة، وقد ذكرنا الحديث الصحيح أولاً، وبانضهام هذه الأمور إليه يـزدادُ تأكيداً، والواقدي إمامُ أهل السبر بلا مدافعة، منه تُستفاد، وإن كان فيه كلام كثير، ربها حمل عليه كونه يجمع الأسانيد الكثيرة ورواياتها في لفظ واحد يقصِدُ به الجمع والاختصار، فكثر الكلام فيه لذلك، وأما علمه فلا منازعة فيه، وإذا ذكر قصة وشرحَها تقوى بها ورودُها من جهةِ غيره، وتبيّن الحال فيها، والأحاديثُ الضعيفة إذا اجتمعت قربت من رتبة الاحتجاج أو وصلت، فكيف إذا كان معها صحيح؟! فكيف إذا اتفقت السير عليها؟!. اهـ. (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤) مع "الإصابة".

<sup>(&</sup>lt;sup>٤١٣)</sup> وفي [أ] (لما **في ا**لمتون).

فإن قلت: [ما الفرق](۱٬۱۰ بينه وبين المسلم؛ حيث جزمت بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الساب المسلم إذا تاب وأسلم، لايقتل.

قلت: المسلم ظاهر حاله أن السب إنها صدر منه عن غيظ وحمق ولسبق لسان، لا عن اعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه، بخلاف الكافر، فإن ظاهر حاله يدل على اعتقاد ما يقول، وأنه أراد الطعن في الدين، ولذلك قلنا فيها مرّ أن المسلم أيضاً إذا تكرر منه ذلك، وصار معروفاً بهذا الاعتقاد داعياً إليه، يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق، فلا فرق بين المسلم والذمي، لأن كلاً منهها إذا تكرر منه ذلك وصار معروفاً به، دل ذلك على أنه يعتقد ما يقول، وعلى خبث باطنه وظاهره وسعيه في الأرض بالفساد، وإن توبته إنها كانت تقية ليدفع بها عن نفسه القتل ويتمكن من أذية رسول الله على، وأمته المؤمنين ويضل من شاء من ضعفة اليقين.

قال في "التتار خانية": وسئل فقهاء سمرقند في سنة سبع وستين وثلاثائة عن رجل يُظهر الإسلام، ويصلي، ويصوم، ويظهر التوحيد، والإيان بمحمد على سنين كثيرة، ثم أقر على نفسه بأني كنت في هذه السنين الماضية معتقداً مذهب القرامطة (١٠٥٠)، وكنت أدعوا الناس،

أحدهما: أن رجلاً من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة، فأظهر الزهد، ودعا إلى إمام من أهل بيت الرسول، ونزل على رجل يقال له كرميتة، لقب بهذا لحمرة عينية، وهو بالنبطية حاد العين، فأخذه أمير تلك الناحية، فحبسه، وترك مفتاح البيت تحت رأسه، ونام فرقت له جارية، فأخذت المفتاح، ففتحت البيت وأخرجته، وردت المفتاح إلى مكانه، فلم طلب، فلم يوجد، زاد افتتان الناس به، فخرج إلى الشام، فسمى كرميتة باسم الذي كان نازلاً عليه، ثم خفف فقيل قرمط، ثم توارث مكانه أهله وأولاده.

والثاني: أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاتهم في الابتداء، فاستجاب له جماعة، فسموا قرامطة وقرمطية، وكان هذا الرجل من أهل الكوفة، وكان يميل إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة لباطنية في فريق وهو متوجه إلى قرية، وبين يديه بقر يسوقها، فقال حمدان لذلك الراعبي وهو لا يعرفه: أين مقصدك؟، فذكر قرية حمدان، فقال له: أركب بقرة من هذه لثلا تتعب، فقال: إني لم أؤمر بذلك، فقال: وكأنك=

<sup>&</sup>lt;sup>114)</sup> من [أ].

<sup>&</sup>quot; قال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (١٢٦): الاسم السادس القرامطة، قال المصنف وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: -

والآن قد تبتُ ورجعتُ إلى الإسلامِ، وهو يظهر الآن ما كان يظهر من قبل من دين الإسلام، إلا أنه يتهم بمذهب القرامطة كما يتهم، وكان سبب إقراره أنه عثر عليه وهدد بالقتل حتى أقر بمذهبه؟.

وقال أبو عبد الكريم بن محمد: إن قتل القرامطة في الجملة واجب، و استيصالهم فرض، لأنهم في الحقيقة كفار مرتدون، وفسادهم في دين الإسلام أعظم الفساد، وضررهم أشد الضرر.

وأما الجواب في مثل هذا الواحد الذي وصف في السؤال: فإن بعض مشايخنا قال: يتغفل فيقتل؛ أي تطلب غفلته في عرفان مذهبه.

= لا تعمل إلا بأمر، قال: نعم قال وبأمر من تعمل؟، قال: بأمر مالكي ومالكك ومالك الدنيا والآخرة، فقال: ذلك إذن هو الله رب العالمين، فقال: صدقتك، قال: له فيا غرضك في هذه القرية التي تقصدها، قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم ما يستغنون به عن الكد، فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما تحييني به، فيا أشد احتياجي إلى مثل هذا، فقال: ما أمرت أن أخرج السر المخزون إلى كمل أحمد، إلا بعدالثقة به والعهد إليه، فقال: أذكر عهدك فاني ملتزم به، فقال: له أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه، ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك، ولا نفس سري أيضا، فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله، حتى استغواه فاستجاب له، ثم انتدب للدعاء وصار أصلا من أصول هذه البدعة، فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية.

ثم لم يزل بنوه، وأهله يتوارثون مكانه؟، وكان أشدهم بأسا رجل يقال له أبو سعيد ظهر في سنة ست وثمانين ومائتين، وقوى أمره، وقتل ما لا يحصى من المسلمين، وخرب المساجد، وأحرق المصاحف، وفتك بالحاج، وسن لأهله، وأصحابه سننا، وأخبرهم بمحالات، وكان إذا قاتل يقول، وعدت النصر في هذه الساعة فلما مات بنوا على قبره قبة وجعلوا على رأسها طائراً من جص وقالوا إذا طار هذا الطائر خرج أبو سعيد من قبره وجعلوا عند القبر فرسا، وخلعة ثياب، وسلاحا، وقد سول إبليس لهذه الجماعة أنه من مات، وعلى قبره فرس حشر راكبا وإن لم يكن له فرس حشر ماشيا. وكان أصحاب أبي سعيد يصلون عليه إذا ذكروه، ولا يصلون على رسول الله فإذا سمعوا من يصلي على رسول الله يقولون أتأكل رزق أبي سعيد، وتصلي على أبي القاسم، وخلف بعده ابنه أب طاهر ففعل مثل فعله، وهجم على الكعبة فأخذ ما فيها من الذخائر، وقلع الحجر الأسود فحمله إلى بلده، واوهم الناس أنه الله عز وجل. اهـ. وأنظر أيضاً "الكامل في التاريخ" لابن الأثير(٦/ ٢٩-٧١).

وقال بعضهم: يقتل من غير استغفال، لأن من ظهر منه اعتقاد هذا المذهب ودعا الناس لا يصدق فيها يدعي بعد ذلك من التوبة، ولو أنه قبل منه ذلك هدموا الإسلام، وأضلوا المسلمين من غير أن يمكن قتلهم. انتهى وأطال في ذلك، ونقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك فراجعه.

والمقصود من نقله بيان عدم قبول توبة من وقفنا على خبث باطنه، وخشية ضرره، وإضلاله، فلا نقبل إسلامه وتوبته، وإن كان يظهر الإسلام.

فكيف بمن [كان] ((1) كافراً خبيث الاعتقاد، وتجاهر بالشتم والإلحاد، ثم لما رأى الحسام، بادر إلى الإسلام، فلا ينبغي لمسلم التوقف في قتله، وإن تاب لكن بشرط تكرر ذلك منه وتجاهره به، كما علمته مما نقلنا عن الحافظ ابن تيمية [من] ((1)) أكثر الحنفية، ومما نقلناه عن المفتى أبي السعود.

فَإِن قُلْت: قال ابن المؤيد في "فتاواه": كل من سب النبي عَلَيْهُ، أو بغضه، كان مرتداً.

وأما ذووا العهود من الكفار، إذا فعلوا ذلك لم يخرجوا من عهودهم، وأمروا أن لا يعودوا، فإن عادوا عزروا، ولم يقتلوا كذا في "شرح الطحاوي". انتهى. فهذا مخالف لما مر من القتل سياسة!

قلت: قد يجاب بحمل هذا على ما إذا عثر عليهم وهم يكتمونه، ولم يتجاهروا به، أو يراد بقتله، ولم يقتلوا، أي حداً لزوماً بل سياسة مفرضة إلى رأي الإمام يفعلها، حيث رأى بها المصلحة.

قال في "متن الملتقى" من كتاب الحدود: ولا يجمع بين جلد ورجم، ولا بين جلد ونفي، إلا سياسة.

قال العلائي في "شرحه" بعد قوله: (إلا سياسة) أي مصلحة و تعزيراً، وهذا لا يختص بالزنا، بل يجوز في كل جناية رأى الإمام المصلحة في النفي والقتل. كقتل مبدع توهم انتشار بدعته، وإن لم يحكم بكفره. إلى آخر ما أطال به هناك فراجعه.

<sup>(</sup>١١٦) من [أ].

<sup>(</sup>٤١٧) من [أ].

وفيه عن "شرح الباقاني" (١١٠ و"البحر" و"النهر" ما نصه: وأعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها، ولم يقولوا القاضي. وظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة، ولا العمل بها. انتهى.

وعليه فقوله (ولم يقتلوا) أي [لم](١٩) يحكم القاضي بقتلهم، بل هو مفوض لرأي الإمام، كما قلنا والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١١٨) اسمه "جرى الأنهر على ملتقى الأبحر"، للشيخ نور الدين علي الباقاني القادري.

<sup>(</sup>٤١٩) ليست في [أ].



قال في "الشفاء"(۲۰۱۰): وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى، وملائكته، أو استخف بهم، أو كذبهم فيها أتوا به، أو أنكرهم، أو جحدهم، وحكم نبينا عليه السلام على مساق ما قدمناه.

فمن شتم الأنبياء، أو واحداً منهم، أو تنقصه، قتل ولم يُستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يُسلم (٢٦٠).

وقول أبي حنيفة وأصحابه على أصلهم: من كذب بأحد الأنبياء، أو تنقص أحداً منهم، أو برئ منه، فهو مرتد. انتهى ملخصاً.

ثم قال(٢٢٠): وهذا [كلُّه](٢٢٠) فيمن تكلم فيهم [به قلناه](٢٢٠) على جملة الملائكة والنبيين، أو على مُعَيَّنِ ممن حققنا كونه منهم.

أما من لم يثبت بالأخبار، أو الإجماع؛ كونه منهم كهاروت، وماروت، والخضر، و لقمان، وذي القرنين، و مريم، وآسية، وخالد بن سنان فليس الحكم في سابهم كذلك، ولكن يزجر، ويؤدب بقدر حال المقول فيه. انتهى ملخصاً.

وكذا قال السبكي (٢٠٠٠): سب سائر الأنبياء، والملائكة، كسب النبي ﷺ بلا خلاف. انتهى. وذكر مثله شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦٠٠).

<sup>.(</sup>YEA/Y) (ET+)

<sup>(</sup>٢٢١) هذا قول مالك ..، وقول ابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وسحنون. انظر "الشفاء".

<sup>.(</sup>Y £ 9 /Y) (ETT).

<sup>(</sup>٤٢٣) من "الشقاء".

<sup>(</sup>٢٢٤) من "الشفاء".

<sup>(</sup>۲۲۵) االسيف" (۲٤۸).

ونصوص أئمتنا من الفروع التي ذكروها في كتبهم صريحة في ذلك أيضاً، اعرضنا عنها خشية التطويل، ولسهولة مراجعتها لمن أرادها.

وقد أكثر أئمتنا من ذكر الألفاظ، والأفعال المكفرة، مما هو سب [أو](٢٠٠٠ استخفاف بنبينا، أو غيره من الأنبياء، أو الملائكة عليه وعليهم الصلاة والسلام، قدمنا بعضها في أوائل الفصل.

وأعلم أن ما ذكرناه من أبحاث المسألة في هذا الباب نبذة يسيرة مما تركناه خشية الإطناب، ولكن في ذلك كفاية لذوي الألباب، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۲۲<sup>٤) اا</sup>الصارم<sup>11</sup>(۲۷۲).

<sup>(</sup>٢٧) في [أ] (أو).

# الباب الثاني

ني حكم ساب أحد الصحابة رضي الله تعالى

عنهم [أجمعين] ٢٠٠٠)



اعلم أرشدني الله [وإياكم] (""")، وتولى هداي وهداك، إن أفضل الأمة بعد نبيها على أصحابه الذين نصروه، و بدلوا مُهجهُم في مرضاته، وليس من مؤمن ولا مؤمنة إلا ولهم في عنقه أعظم منة فيجب علينا تعظيمهم واحترامهم، ويحرم سبهم والطعن فيهم، ونسكت عها جرى بينهم من الحروب، فإنه كان اجتهاد. هذا كله مذهب أهل الحق وهم أهل السنة والجهاعة، وهم الصحابة، والتابعون، والأئمة المجتهدون، ومن خرج [عن] (""") هذا الطريق فهو ضال مبتدع أو كافر.

قال القاضي عياض في آخر فصل من الشفاء (""): وسب آل بيته، وأزواجه، وأصحابه عليهم الصلاة والسلام [وتنقصهم] حرام [ملعون فاعله] (""").

ثم قال بعد سوق لبعض ما ورد في فضلهم وفي حق من آذاهم (٢٠٠٠): وقد اختلفوا العلماء في هذا؛ فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدبُ الموجع؟

قال مالك \_ رحمه الله تعالى \_ : من شتم النبي ﷺ قتل، ومن شتم أصحابه أدب.

وقال أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي على أبا بكر، أو عمر، أو عثمان، أو معاوية، أو عمرو بن العاص. فإن قال: كانوا في ضلال [وكفر](٢٠٠٠، قتل. وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً.

وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان، والبراء منه أدب أدباً شديداً، ومن زاد إلى بغض أبي بكر، وعمر، فالعقوبة أشدُّ، ويكرَّر ضربه، ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا بسب النبي عَلَيْة.

وقال سحنون: من كفَّر أحداً من أصحاب النبي ﷺ علياً، أو عثمان، أو غيرهما يوجع ضرباً.

<sup>(</sup>٤٢٩) وفي [أ] (وإياك).

<sup>(</sup>٤٣٠) من [أ].

<sup>(172) (1/ 107).</sup> 

<sup>(</sup>٤٢٢) من "الشفاء".

<sup>(</sup>٢٣٣) من "الشفاء".

<sup>(</sup>۲۲۱) صفحة (۲۵۳).

<sup>(</sup>٤٢٥) من "الشفاء".

وحكى أبو محمد بن زيد عن سحنون: من قال في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، أنهم كانوا في ضلال وكفر، قتل. ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النّكال الشديد. وروي عن مالك: من سبّ أبا بكر، جلد، ومن سب عائشة، قتل. [قيل له: لم؟، قال: من رماها فقد خالف القرآن](٢٦٠).

ثم حكى القاضي عياض قولين: فيمن سب غير عائشة من أزواج النبي ﷺ ''':- أحدهما: أنه يقتل لأنه سب النبي ﷺ بسب حليلته.

والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: وبالأول أقول. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠٠٠)، قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بها برأها الله تعالى منه، كفر بلا خلاف، وقد حكي الإجماع على هذا غير واحد، [وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم] (٢٠٠٠) .... والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين، فهو كقذف عائشة. [وإن] من سب واحداً من أصحابه على من أهل بيته، أو غيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضراً نكالاً، وتوقف عن كفره، وقتله.

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي ﷺ قال: القتل أجبُن عنه، ولكن أضربه ضرباً نكالاً....

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد النبي عَلَيْهُ. [و] "" قال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة، إن كان مستحلاً لـذلك كفر، و إلا فسق ولم يكفر، سواء كفرهم، أو طعنَ في دينهم مع إسلامهم.

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم، بقتل من سب الصحابة، وكفر الرافضة ....

<sup>&</sup>lt;sup>(٤٣١)</sup> من <sup>اا</sup>الشفاء <sup>اا</sup>.

<sup>(</sup>YOO/Y) (YYO).

<sup>(</sup>٤٧٨) في "الصارم" (٤٧٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤٣٩)</sup> من "الصام المسلول".

<sup>(</sup>نئن) في [أ] (وأما).

<sup>(</sup>النُّهُ) من [أ].

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين السباءة من علي، وعشان. [وبكفر] (المنه الرافضة [المعتقدين لسب جميع الصحابة] الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. انتهى ملخصاً وقد أطال كثيراً، وأطاب فراجعه (المنه)، ولخص نبذة من كلامه، الإمام السبكي ولم يزد شيئاً (المنه).

وقال العلامة ابن حجر المكي في كتاب الإعلام في قواطع الإسلام، وفي وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه أنه يلحق بسب النبي ﷺ، سبُ الشيخين، وعثمان، وعلي.

وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدع، ولا يكفر. ومن سب أحداً من الصحابة، ولم يستحل يفسق.

واختلفوا في كفر من سب الشيخين؛ وقال الزركشي كالسبكي، وينبغي أن يكون الخلاف فيها إذا سبه لأمر خاص به.

أما لو سبه لكونه صحابياً فينبغي القطع بتكفيره، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، وفيه تعريض بالنبي علية.

<sup>(</sup>٢٤٢) وفي [أ] (ويكفر).

<sup>(</sup>ttt) من "الصام المسلول".

<sup>(</sup>هلك) انظر "الصارم" (٤٧٥-٤٩٥) ط. دار العقيدة.

<sup>(</sup>٤٤٦) انظر "السيف" من صفحة (٣٣٨).

### فصيل

## في نقل بعض ما رأيته لعلمائنا في ذلك وتحرر المسألة على وجه الصواب إن شاء الله تعالى

قال في التتار خانية: لو قذف عائشة الله الزنا، كفر بالله تعالى.

ولو قذف سائر نسوة النبي ﷺ، لا يكفر ويستحق اللعن.

ولو قال: عمر، وعثمان، وعلى، لم يكونوا أصحاباً، لا يكفر، ويستحق اللعنة.

ولو قال: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن من الصحابة، يكفر، لأن الله سهاه صاحبه بقوله ﴿إِذْيَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْمَرُنُ (٢٠٠٠) [التوبة: ٤٠].

وفي الظهيرية: ومن أنكر إمامة أبي بكر، فهو كافر، على قول بعضهم.

وقال بعضهم: مبتدع، وليس بكافر، [والصحيح](٢٤٩) أنه كافر.

وكذا من أنكر خلافة عمر، وهو أصح الأقوال. انتهى.

وفي الحاوي القدسي: ومن قذف عائشة بالزنا، أو قال: أبو بكر لم يكن من الصحابة، أو قال: [الله](۱۰۰۰ برئ من على، يكفر.

وقال في البزازية (۱٬۰۰۰): ويجب اكفار الروافض (۲٬۰۰۰)، بقولهم: برجعة الأموات إلى الدنيا، [وتناسخ] (۲٬۰۰۰) الأرواح، وانتقال روح الآلة إلى الأئمة، وإن الأئمة آلهة. وبقولهم: بخروج إمام ناطق بالحق. وانقطاع الأمر والنهي إلى أن يخرج.

<sup>(&</sup>lt;sup>(444)</sup> من [أ].

<sup>(</sup>٤٤٩) من [أ].

<sup>(</sup>١٩٩١) من [أ].

<sup>(</sup>١٥١) 'االفتاوي البزازية ''(٦/ ٣١٨) بهامش 'االفتاوي الهندية ''.

<sup>(</sup>۴۰۲) ذكر البغدادي في "الفرق بين الفرق" سبب تسميتهم، فقال(۳۵-۳۲): وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته خسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة، وخرج بهم على والى العراق، وهو يوسف بن عمر الثقفى عامل=

وبقولهم: أن جبريل عليه السلام غلط في الموحي إلى محمد علي دون علي كرم الله وجهه (١٠٠٠).

=هشام بن عبد الملك على العراقيين، فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفى قالوا له: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر، وعمر اللذين ظلما جدَّك على بن أبي طالب فقال: زيد إني لا أقول فيهما إلا خيراً، وانها خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى الحسين، وأغاروا على المدينة يوم الحرَّة، ثم رموْا بيت لله بحجر المنجنيق والنار، ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم "رفضتموني"، ومن يومئذ سموا رافضة، وثبت معه نصر بن حريمة العنسي، ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار ماثتى رجل، وقاتلوا جند يوسف بن عمر الثقفى، حتى قتلوا عن آخرهم، وقتل زيد ثم نبش من قبره وصلب، ثم أحرق بعد ذلك وهرب ابنه يحيى بن زيد إلى خراسان، وخرج بناحية الجوزجانى على نصر بن سيار وإلى خراسان فبعث نصر بن سيار إليه سلم بن أحوز المازنى في ثلاثة آلاف رجلٍ، فقتلوا يحيى بن زيد، ومشهده خراسان فبعث نصر بن سيار إليه سلم بن أحوز المازنى في ثلاثة آلاف رجلٍ، فقتلوا يحيى بن زيد، ومشهده بجوزجان معروف".

فائدة: وقال البغدادي (٣٧): روافضُ الكوفة موصوفون بالغدر، والبخل، وقد سار المثلُ بهم فيهما حتى قيل: أبخل من كوفي، وأغدرُ من كوفي، والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء:-

أحدها: أنهم بعد قتل علي الله بايعوا ابنه الحسن، فلما توجه لقتال معاوية غدروا به في ساباط المدائن، فطعنه سنان الجعفى في جنبه، فصرعه عن فرسه، وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية.

والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن علي الله ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم، وخرج اليهم فلما بلغ كربلاء غدروا به، وصاروا مع عبيد الله بن زياد يداً واحدة عليه، حتى قتل الحسين، وأكثر عشيرته بكربلاء.

والثالث: غدرُهم يزيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر، ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قتل وكان من أمره ما كان. اهـ.

من وفي "البزازية" (وبنسخ).

أنظر أيضاً للفائدة "الفصل في الملل والأهواء والنحل"(١١٤/٢). ط. دار المعرفة، فذكر أيضاً بعض أقوال غلاة الشيعة وغيرهم.=



وأحكام هؤلاءِ أحكام المرتدين، ومن أنكر خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو كافر، في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، كافر في الأصح.

ويجب اكفار الخوارج، في اكفارهم جميع الأمة، سواهم. ويجب اكفارهم، بالكفر عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعائشة رضي الله تعالى عنهم (٥٠٠) .....

ثم قال وفي الخلاصة (٢٠٠٠: الرافضي إذا كان يسب الشيخين، ويلعنهما، فهو كافر. وإن كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدع. اهـ.

= تنبيه: لا أصل بتخصيص على الله دون سائر الصحابة رضي الله عنهم بقول القائل: (كرم الله وجهه). وقد قدم سؤال للجنة الدائمة للإفتاء: ما مدى صحة قولهم: على كرم الله وجهه؟.

ج/ لا أصل لتخصيص ذلك بعلى هم وإنها هو من غلو المتشيعة فيه. وبالله التوفيق. (٣/ ١٠٠ باب أنواع من البدع).

<sup>(</sup>٥٥٠) انظر "الفرق بين الفرق"(٧٣) فقد نقل ما اتفقت عليه فرق الخوارج، ومنها ما ذكر.

<sup>(</sup>۲۱۹) صفحة (۲۱۹).

### تنبيت

اعلم أن المفهوم من هذه النقول المنقولة عن علماء مذهبنا وغيرهم أن المحكوم عليه بالكفر في هذه المسائل، حكمه حكم المرتد، فتقبل توبته، إن أسلم.

وينبغي تقييد القول بكفر من سب الشيخين، بكونه فعله مستحلاً؛ كما تقدم في كلام ابن تيمية، وابن حجر. ويدل عليه أن صاحب الخلاصة صوره في الرافضي، فإن الرافضي يستحل ذلك، ولا شك أن الشتم، واللعن محرمان. وأدنى مراتبها أنهما غيبة، والغيبة محرم بنص القرآن، فيكون قد استحل ما جاء القرآن بتحريمه.

وأيضاً أنعقد إجماع أهل السنة والجهاعة الذين هم أهل الإجماع: على حرمة سب الشيخين، ولعنهها. وصار ذلك مشهوراً، بحيث لا يخفى على أحد من خواصهم، وعوامهم.

يكون معلوماً بالضرورة، كحرمة الزنا، وشرب الخمر، ولا شك في كفر مستحل ذلك.

وعلى هذا فالذي يظهر أنه لا فرق بين سب الشيخين، أو غيرهما، ممن علم كونه من الصحابة قطعاً، كما لو [كان] (۱۵۰ السب لجملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن ينبغي تقييده بها إذا لم يكن السب عن تأويل؛ كسب الخوارج لعلي الله بناء على ما هو المشهور من عدم تكفير أهل البدع، لبناء بدعتهم على شبهة دليل، وتأويله.

ويدل عليه ما في "متن المختار" وشرحه المسمى بالاختيار حيث قبال: فصل الخوارج والبغياء مسلمون، قيال الله تعيالي والنظام والبغياء مسلمون، قيال الله تعيالي والنظام والبغيان من المؤمنين اقن تكوا بَيْنَهُما الله الله الله الله تعيالي والمؤمنين المن المؤمنين المؤمنين

وقال على الله إخواننا بغوا علينا (١٠٥٠). وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به قطعاً، فهي كفر.

<sup>(</sup>۲۵۷) من [أ].

<sup>(&</sup>lt;sup>(01)</sup> قال ابن كثير \_ رحمه الله \_ في "البداية"((۱۰/ ٥٩١): وقال الهيثم بن عدى ثنا إسماعيل بـن أبي خالــد عــن حكيم بن جابر قال: "سئل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟، فقال: من الشرك فروا، قيل: أفمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل: فهاهم يا أمير المؤمنين؟، قال: إخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم ببغيهم علينا". فهذا ما أورده ابن جرير، وغيره في هذا المقام.=

وكل بدعة لا تخالف ذلك، وإنها تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً، فهي بدعة، وضلال، وليس بكفر.

واتفقوا الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع، تخطئتهم. وسب أحد من الصحابة، وبغضه، لا يكون كفراً، لكن يضلل. فإن علياً رضي الله تعالى عنه لم يكفر شاتمه؛ [حيث] (٢٠٠٠ لم يقتله. انتهى.

وسيأتي قريباً في كلام "الفتح"، بيان قوله لم يكفر شاتمه. الخ

ففي هذا الكلام الجزم بعدم كفر الخوارج (٢٦٠)، ودلالة صريحة على أن السب إذا كان عن تأويل ولو فاسداً، لا يكفر به. وعلى أن كل واحد من الصحابة في هذا الحكم سواء، وعلى أن البدعة التى تخالف الدليل القطعي الموجب للعلم؛ أي الاعتقاد والعمل؛ لا تعتبر شبهة في

وروى بنحوه عبد الرزاق(١٨٦٥٦) من طريق: معمر عمن سمع الحسن قال: لما قتل علي الحرورية. الأثر وكذا ابن عبد البر في "التمهيد" (٣٣٦/٢٣) روى بإسناده من طريق أبي وائل عن علي بلفظ: لم نقاتل أهل النهر على الشرك.

وكذا رواه من طريق: نعيم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن علي مثله. قلت: الطريقان فيهما محمد بن عيسى بن رفاعة، وهو متهم بالكذب. انظر "اللسان".

(<sup>(11)</sup> وفي [أ] (حتى).

(٢١٠) يقال لهذه الطائفة: الخوارج، والحرورية، والنواصب، والشراة، أو يقال الحكمية، والأزارقة .. فأما الخوارج فجمع خارج، وهو الذي خلع طاعة السلطان، وأعلن عصيانه، وألب عليه، بعد أن يكون له تأويل، ويسمون البغاة، وفي عصرنا يدخل فيهم الإخوان المسلمون، والقطبيون، ومن ماثلهم.

وأما الحرورية: فنسبة إلى حروراء وهي قرية في الكوفى، وأما النواصب: فجمع ناصب فهو الغالي في بغض على على الشراة: فجمع شار، مثل قضاة وقاض، وزعموا أنهم شروا أنفسهم من الله، وأما الأزارقة: فهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي ولم تكن فرقة قط أكبر عدداً ولا أشد منهم شوكة، كما ما ذكر عنهم البغدادي في "الفرق بين الفرق".

نفي التكفير عن صاحبها، كما لو أدته بدعته إلى قذف عائشة بها برأها الله منه بنص القرآن القطعي، أو إلى نفي صحبة الصديق الثابتة بالقرآن، أو إلى أن جبريل غلط في الوحي، وأشباه ذلك مما مرَ.

ويدل على ذلك أيضاً ما قاله العلامة التفتازاني "أشرح العقايد" ونصه: وما وقع بينهم؛ أي بين الصحابة من المنازعات والمحاربات، فله محامل وتأويلات، فسبهم والطعن إذا كان مما يخالف الأدلة القطعية، فكفر، كقذف عائشة رضي الله تعالى عنها، وإلا فبدعة وفسق. اللخ

أقول: وقيد بقذف عائشة رضي الله تعالى عنها احترازاً عن قذف غيرها من الزوجات الطاهرات، تبعاً لما قدمناه عن "التتار خانية" لأن قذفها تكذيب للكتاب العزيز، بخلاف قذف غيرها.

والذي يظهر لي أرجحيته ما ذكره أئمتنا بدليل أن من وقع في الإفك من الصحابة كمسطح، وحسان ٢٠٠٠، رضي الله تعالى عنها لم يحكم بكفره، بل عاتب الله تعالى الصديق رضي الله تعالى عنه على حلفه أن لا ينفق [على] (٢٠٠٠) مسطح بقوله: ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُولُوا أَلْفَضُولِ ﴾ [النور: ٢٢]، فيعلم منه أن نفس قذف السيدة عائشة قبل نزول القرآن ببرائتها لم يكن كفراً.

أما بعده فإنها صار قذفها كفراً، لما فيه من تكذيب القرآن. وهذا مما اختصت به على سائر الزوجات الطاهرات، هذا ما ظهر لي حال الكتابة. والله تعالى أعلم.

رجعنا إلى ما كنا في صدده من الاستدلال على عدم تكفير الساب للصحابة بتأويل، [فنقول](٢٦٠) وقد عرف في الفتح القدير (٢٠١٠) الخوارج: بأنهم قوم لهم منعة، وحمية،

<sup>(</sup>۱۱۱۶) من [أ].

<sup>(</sup>۲۲۱ من [أ].

<sup>(</sup>۲۷) (٤٠٨/٤) ط. دار عالم الكتب.

[فخرجوا] (١٠٠٠) على الإمام الحق بتأويل [يرونه] (١٠٠٠) أنه على باطل كفر، أومعصية، يوجب قتاله بتأويلهم. يستحلون دماء المسلمين، وأموالهم، ويسبون نساءهم، ويكفرون أصحاب رسول الله تعالى ﷺ.

ثم قال في "فتح القدير" ( وحكمهم عند جمهور الفقهاء، وجمهور أهل الحديث، حكم البغاة، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون.

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء.

وذكر في "المحيط": أن بعض الفقهاء، لا يكفر أحداً من أهل البدع. وبعضهم يكفرون بعض أهل البدع، وهو من خالف ببدعته دليلاً قطعياً، ونسبه إلى أكثر أهل السنة. والنقل الأول أثبت؛ نعم يقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير، ولكن ليس من كلام الفقهاء المذين هم المجتهدون [بل من غيرهم](٧٠٠) ولا عبرة بغير الفقهاء. والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا، وابن المنذر أعرف [بكلام] (٧٠٠) المجتهدين.

وما ذكره محمد بن الحسن من حديث كثير الحضرمي (٢٧٥)، يدل على عدم تكفير الخوارج، وهو قول الحضرمي: دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة، فإذا نفر خمسة يشتمون علياً هيء، وفيهم رجل عليه بُرنس يقول أعاهد الله لأقتلنه، فتعلقت به، وتفرقت أصحابه، فأتيت به علياً رضي الله تعالى عنه، فقلت: أني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك، فقال أدن، ويجك مَن

<sup>(</sup>٤٦٨) في [أ] (خرجوا) وهي الصواب لموافقتها "فتح القدير".

<sup>(</sup>٢٦٩) في [أ] (يرون).

<sup>(</sup>۲۷۰) (٤٠٨/٤) ط. دار عالم الكتب.

<sup>(</sup>۲۷۱) من [أ].

<sup>(</sup>۲۷۱) في [أ] (بنقل كلام).

<sup>(</sup>۲۷۳) هو كثير بن مرة أبو شجرة الحضرمي، وثقه ابن سعد والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن خراش: صدوق. 'االسير''.

أنت؟! فقال: أنا سوار المنقري، فقال على الله خل عنه، فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك، فقال: أفأقتله ولم يقتلني، قلت: فإنه قد شتمك، قال: فأشتمه إن شئت أو دعه (٢٠٤). ففي هذا دليل أن ما لم يكن للخارجين منعة، لا [يقتلنهم] (٢٠٠) وأنهم ليسوا كفاراً، لا بشتم على، ولا بقتله، قيل إلا إذا استحله، فإن من أستحل قتل مسلم فهو كافر.

ولا بد من تقييده بأن لا يكون القتل بغير حق، أو عن تأويل، و إلا لزم تكفيرهم.

لأن الخوارج يستحلون القتل بتأويلهم الباطل. انتهى ما في "فتح القدير"، ثم ذكر ما يدل على ذلك من كلام الإمام محمد أيضاً فراجعه وأقره في "البحر".

أقول: والقول الثاني الذي ذكره في "المحيط" هو ما قدمناه عن "شرح الاختيار" و"شرح العقائد"، ويمكن التوفيق بينه وبين ما حكاه ابن المنذر، بأن مراد الذين كفروا من خالف ببدعته دليلاً قطعياً، من اتبع هواه بلا شبهة دليل أصلاً، كمن زعم غلط جبريل ونحوه. ممن كذب ببدعته النصوص القطعية، بخلاف الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي كرم الله وجهه (٥٧٠)، فإنهم خرجوا عليه بزعمهم أن من حكم غير الله تعالى، فهو كافر، وكذا المعتزلة ونحوهم من أهل البدع.

<sup>(</sup>۱۲۷۰) لم أجد إلا ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۱۸۵۷۰) عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: "لا يقتلون، قال: أي علي بن أبي طالب برجل قد توشح السيف، ولبس عليه برنسه وأراد قتله، فقال له: أردت قتلي، قال: نعم، قال: لم، قال: لما تعلم في نفسي لك، فقالوا: اقتله، قال: بل دعوه فإن قتلني فاقتلوه".

وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي مع كونه ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. ويسروي عـن اثنـين اسـماهما عبد الكريم، أحدهم: ابن مالك الجزري، وهو ثقة. والأخر: ابن أبي المخارق، وهو ضعيف. وكلاهما لم يسمعا من علي. "تهذيب الكمال"

<sup>(</sup>۲۷۱) في [أ] (يقتلهم).

<sup>(</sup>۴۷°) انظر تعليق رقم(٤٥٤) فقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة، وسئل شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله تعالى ـ كما في "تحفة المجيب" (٢٩): السؤال٩: هل من السنة أن نقول: علي كرم الله وجهه؟.

كما أشار على ذلك العلامة المحقق الشيخ إبراهيم الحلبي في: "شرحه الكبير على منية المصلي"، في باب الإمامة، حيث قال بعد كلام: وعلى هذا يجب أن يحمل المنقول؛ أي عن أبي حنيفة، والشافعي، من عدم تكفير أهل القبلة على ما [عدا] (٢٧٠) غلاة الروافض، ومن ضاهاهم. فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد، فإن من يقول أن علياً هو الآلة، أو بأن جبريل غلط، ونحو ذلك من السخف، إنها هو متبع مجرد الهوى، وهو أسوء حالاً ممن قال: ﴿مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِفَى ﴾ [الزُّمَر: ٣]. فلا يتأتى من مثل الإمامين العظيمين أن لا يحكم بأنهم من أكفر الكفرة، وإنها كلامهما في مثل من له شبهة فيها ذهب إليه، وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد ذاته كفراً، كمنكر الرؤية، وعذاب القبر، ونحو ذلك.

فإن فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والإجماع، إلا أن لهم شبهة قياس الغائب على الشاهد، ونحو ذلك مما علم في الكلام، وكمنكر خلافة الشيخين، والساب لهما، فإن فيه إنكار حكم الإجماع القطعي، إلا أنهم ينكرون حجية الإجماع باتهامهم الصحابة، فكان لهم شبهة في الجملة، وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى [الوكيل](٢٧٠).

فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم، مع أن معتقدهم كفراً. احتياطاً بخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة فتأمل انتهى وهو تحقيق، بالقول حقيق، وبه يتحقق ما ذكرناه من التوفيق.

وحاصله: أن المحكوم بكفره من أداه هواه وبدعته إلى مخالفة دليل قطعي، لا يسوغ فيه تأويل أصلاً؛ كرد آية قرآنية. أو تكذيب النبي، أو إنكار أحد أركان الإسلام، ونحو ذلك.

بخلاف غيرهم كمن أعتقد أن علياً هو الأحق بالخلافة، وصاروا يسبون الصحابة لأنهم منعوه حقه، ونحوهم. فلا يحكم بكفرهم احتياطاً، وإن كان معتقدهم في نفسه كفراً؛ أي يكفر به من أعتقده بلا شبهة تأويل.

ومما يزيد ذلك وضوحاً؛ [ما] (٢٠١ صرحوا به في كتبهم متوناً، وشروحاً، من قـولهم: "ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف، ثم قالوا: وتقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية".

<sup>(</sup>٤٧٩) وفي [أ] (عداها).

<sup>(</sup>٤٧٨) وفي [أ] (الدليل) وهو الصواب الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤٧٩) من [أ].

وفسروا السلف بالصالحين منهم كالصحابة، والتابعين، والأئمة المجهدين، فقد صرحوا بقبول شهادة أهل الأهواء، ولو لم يكونوا مسلمين لما قبلت شهادتهم، وإنها أخرجوا الخطابية لأنهم فرقة يرون شهادة الزور لأشياعهم، أو للحالف، فالعلة فيهم تهمة الكذب، لا الكفر. وفي المواقف ما يقتضي أن العلة [فيهم] (۱۸۰۰) الكفر، حيث ذكر أنهم قالوا: الأئمة أنبياء، وأبو الخطاب نبي، بل زادوا على ذلك أن الأئمة آلهة، والحسنين أبناء الله، وجعفر إله، لكن أبو الخطاب أفضل منه ومِن على. انتهى.

وكذا لم يقبلوا شهادة من يظهر سب السلف، لإظهاره فسقه، بخلاف من يكتم السب.

قال ابن مالك في "شرح المجمع" ( المن المحمع المن المن السلف؛ لأنه يكون ظاهر الفسق، وتقبل من أهل الأهواء الجبر، والقدر، والرفض، والخوارج، والتشبيه، والتعطيل". انتهى.

وفي شرح "المجمع للعيني": لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالإجماع؛ لأنه إذا أظهر ذلك فقد أظهر فسقه، بخلاف من يكتمه، لأنه فاسق مستور.

وكذا علله في "الجوهرة"، وفي "شرح الكنز للزيلعي"، أو يظهر سب السلف، يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله، وقلة مرؤته، ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة، بخلاف ما لو كان يخفى السب. انتهى. وكتب المذهب مشحونة بذلك، وكذا نص المحدثون على قبول روايتهم على خلاف بينهم، فيمن كان داعياً إلى بدعته (١٨٠٠).

(۱۹۸۰) من [أ].

<sup>(&</sup>lt;sup>‹^۱)</sup> المجمع هو: "مجمع البحرين وملتقى النهرين"؛ في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب، المعروف بابن الساعاتي، المتوفي سنة(٦٩٤)هـ.

ولهذا الكتاب شروح كثيرة، منها لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك وهو شرح معتبر متداول. اهـ "كشف الظنون".

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۸۲</sup>) وللعلامة اليهاني محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني، المتوفي سنة(۱۱۸۲)هـ. بحث مفيد سهاه: " ثمرات النظر في علم الأثر". فليراجعه من أراد التفصيل والوقوف على الدليل.

وفي "شرح التحرير" للمحقق ابن أمير حاج عن شيخه الحافظ ابن حجر: المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه.

فأما من لم يكن بهذه الصفة، وأنضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. انتهى.

فهذا أقوى دليل على أن أهل الأهواء لا يحكم بكفرهم، وكذا من يسب عامة الصحابة، و إلا لما ساغ قبول روايتهم للأحاديث التي تثبت بها أحكام الدين، لكن [لا يقبل] (٢٠٠٠) شهادتهم إذا أظهروا السب، لما ذكرنا فلو كان من يظهر سب الشيخين، أو غيرهما عن تأويل كافراً، لما ساغ التعليل لرد شهادته بإظهار فسقه، وعدم مبالاته بإظهار الكذب، بل [لو](٢٠٠٠) كان الواجب أن يقال لا يقبل شهادته لكفره، كها قالوا في أهل الأهواء، إذا كان هوى يكفر به صاحبه، لا تقبل أي لكفره، والمراد بالهوى المكفر الذي لا يكون فيه شبهة اجتهاد كهوى المجسمة، والاتحادية، والحلولية، ونحوهم ممن ذكرهم.

ومن أراد معرفة من يكفر ببدعة، ومن لا يكفر، وما في ذلك من البيان المزيل للخفاء، فعليه بها حرره القاضي عياض في آخر ''الشفاء'' (۴۸۰).

وينبغي أن يستثنى من عدم تكفير أهل البدع، من يكفر جميع الصحابة، لتكذيب صريح الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الدالة على تفضلهم على البرية، وعلى أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه.

ثم رأيت صاحب "الشفاء" صرح بذلك حيث قال: [وكذا] (٢٨٠) وقع الإجماعُ على تكفير كل من دافع نصَّ الكتاب، إلى أن قال: وكذلك يقطع بتكفير كل قائل قائل قولاً

<sup>(</sup>٢٨٣) وفي[أ] (لا تقبل).

<sup>(</sup>۱۸۱ سقطت من [أ].

<sup>.(</sup>YTV/Y) (£A0)

<sup>(</sup>T/A) (T/ATY).

<sup>(</sup>٤٨٧) من [أ] وفي "الشفاء" (وكذلك).

يتوصل إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة، كقول [الكهيلية] من الرافضة: بتكفير جميع الأمة بعد النبي على إذ لم إلى القدم المراء الأمة بعد النبي على إذ لم إلى المعدم المراء المرا

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما مر عن "الخلاصة" من أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين، ويلعنها، فهو كافر. مخالف لما في كتب المذهب من المتون والشروح الموضوعة لنقل ظاهر الرواية.

ولما قدمناه عن "الاختبار"، و"شرح القائد"، بل مخالف للإجماع على ما نقله ابن المنذر، كما مر في عبارة "فتح القدير"، وكذا ما قدمناه في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله: وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد النبي على وإذا كان هذا فيمن يظهر سب جميع السلف، فكيف من يسب الشيخين فقط، فعلم أن ذلك ليس قولاً لأحد من المجتهدين، وإنها هو قول لمن حدث بعدهم. وقد مر في عبارة الفتح: أنه لا عبرة بغير كلام الفقهاء المجتهدين اللهم إلا إن يكون المراد بها في "الخلاصة"؛ أنه كافر.

إذا كان سبه لهما لأجل الصحبة، أو كان مستحلاً لذلك بلا شبهة تأويل، أو كان من غلاة الروافض ممن يعتقد كفر جميع الصحابة، أو ممن يعتقد التناسخ، وألوهية علي ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱۸۸۰) هكذا في الأصل وفي [1] (الكهيلية) بالهاء، وفي "الشفاء" (الكميلية) بالميم وهو خطأ، والصواب الكاملية: شر الروافض نسبوا لرئيسهم أبي كامل القائل بتكفير الصحابة، بترك نصرة علي وتكفير علي بترك طلب حقه رضي الله عن الصحابة ولعن أبا كامل هكذا نقله الفخر الرازي، وغيره، ووقع للقاضي عياض في "الشفاء": الكميلية: من الروافض قالوا بتكفير جميع الأمة بعد موته على قال الخفاجي في شرحه: هكذا وقع، والصواب الكاملية، ووفق بينها بأنهم صغروا كاملا على كميل، ونسبوا إليه على خلاف القياس تصغير تحقير فهو بضم الكاف بمعنى كامل، وهو بعيد نقله شيخنا.اه "تاج العروس" مادة: (كمل).

<sup>(</sup>٤٨٩) في "الشفاء" (تُقدم).

<sup>(</sup>٤٩٠) في "الشفاء" (ويطلب).

أو المراد أنه كافر؛ أي أعتقد ما هو كفر وإن لم نحكم بكفره احتياطاً، أو هـو مبني عـلى قول البعض بتكفير أهل البدع.

فإن قلت: قال في ''البحر'' ما نصه: وفي ''الجوهرة'' من سب الشيخين أو طعن فيها، كفر ويجب قتله. ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام، هل تقبل توبته أم لا.؟

قال صدر الشهيد (۱٬۹۱۰): لا تقبل توبته وإسلامه، ونقتله. وبه أخد الفقيه أبو الليث السمرقندي، وأبو نصر الدبوسي، وهو المختار للفتوى انتهى

وتبعه على ذلك تلميذه صاحب "المنح"، وقال: إن هذا يقوي القول بأنه لا تقبل توبية ساب النبي عَلَيْة.

قلت: قد رد على صاحب البحر أخوه صاحب النهر بأن هذا لا وجود لـه في الجوهرة، وإنها وجد في هامش بعض النسخ فالحق بالأصل.انتهى.

وحيث كان ذلك في هامش نسخة، لا يعلم صدق كاتبه من كذبه، لا يجوز الأخذ به، وجعله حكماً شرعياً من أحكام الله تعالى، التي لا تثبت إلا بأحد الأدلة الأربعة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح من أهله. وكتاب "الجوهرة" شرح القدوري لأبي بكر الحدادي كتاب مشهور متداول يوجد بأيدي صغار الطلبة فليراجعه من أراد ذلك ليريح باله، ويزيح إشكاله، وقد راجعته أيضاً فلم أجد هذا النقل فيه. بل فيه ما يناقضه، فإنه قال في الشهادات: ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف الصالحين، لظهور فسقه. والمراد بالسلف الصالحين الصحابة، والتابعين.

فقال: (لظهور فسقه) ولم يقل لكفره. وقال في بحث الجزية فيها إذا سب الكافر النبي على النبي على الله على الله تعالى. انتهى.

فلا يكون سب الشيخين أقوى من سب النبي ﷺ الجاري مجرى سب الله تعالى الذي تقبل فيه التوبة.

وقال في بحث الردة، وفي "الخجندي" ("أنه : إذا أرتد البالغ عن الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب، وأسلم، وإلا قتل الخ فمن أدعى وجود ذلك في "الجوهرة" فعليه احضار النقل.

<sup>(</sup>٤٩١) هو حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه الحنفي، المتوفى شهيداً سنة (٥٣٦)هـ.

<sup>(</sup>۱۹۲۰) قال صاحب "كشف الظنون": "فتاوى الخجندي" وهو مجلد جمع فيه فتاوى مشايخ عصره: كوالده عمر بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد الترجماني، وشيخه على بن أحمد الكرباسي، وأبو حامد فضل بن محمد بن على الفقهي، والحسن بن سليمان

ولا يقال أن صاحب "البحر" قد نقله، فيكفنا ذلك. لأنا نقول قد رد عليه أخوه صاحب "النهر" بأن ذلك لا أصل له، كما علمت.

فإذا تعارض كلام هذين العالمين فعليك التثبت، فإن المجازفة في أحكام الله تعالى حرام بالإجماع.

فراجع كتب المذهب حتى تقف على الصواب، وأني قد كفيتك المؤنة، وراجعت، وأثبت لك في هذا الكتاب ما يصير به الغبي على بصيرة تامة إن شاء الله تعالى، وحيث تحققت ما في الباب الأول مما عليه المعول، وهو المنقول عن أبي حنيفة، وأصحابه، من أن توبة ساب المصطفى على مقبولة عاصمة لذمته، وماله، كما هو حكم عامة أهل الردة.

علمت يقيناً أن ما نقل عن "الجوهرة" لا أصل له، لأن مقام الشيخين وإن كان عالياً لكن مقام من تشرفا بخدمته على وأيضاً فإن المالكية، والحنابلة، القائلين بعدم قبول توبة ساب النبي على لم نر أحداً منهم قال كذلك في ساب الشيخين، مع أنهم عللوا عدم قبول التوبة بكون السب حق عبد، ومقتضى ذلك أنه لا يقبل توبة سابها، ولا ساب غيرهما، من الصحابة لأنه حق عبد، أيضاً فحيث لم يقولوا بذلك هنا، كأن من يقول بقبول التوبة هناك قائلاً بقبولها هنا أيضاً بالأولى، وعن هذا قال العلامة الحموي في "حاشية الأشباه" بعد نقله لعبارة "النهر" المارة أقول: على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ "الجوهرة" لا وجه له يظهر لما قدمنا من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا، خلافاً للمالكية، والحنابلة.

وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى، بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيها أعلم. انتهى كلامه.

ولا يخفى أن هذا ليس من البحث المعارض للمنقول، حتى يقال أنه غير مقبول. بل هـو من معارضة المنقول على فرض ثبوته بالمنقول الثابت عن أصحاب المذهب بالدلالة الأولوية، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب.

الخجندي، وعمر بن على الأيوبي، وعبد الرحيم الختني، وأبو عبد الله الوبري المعروف بحميري، ويوسف بن محمد الترجماني وأبو الفضل الكرماني وعمر بن عبد العزيز برهان الأئمة والحسن بن علي المرغنياني، وعمر النسفي، ومحمد بن يوسف البقاني، وأبو عبد الله : محمد بن إبراهيم الوبري، وأبو ذر الخطيبي، وعبد السيد الخطيبي أبيه، ويوسف بن محمد البلالي، وأحمد الحجر، وعبد العزيز بن أحمد الحلواني، وعلي السغدي .

على إنك قد علمت مما قررناه في هذا الباب أن الساب إذا كان رافضياً أعتقد شبهة مسوغة في اعتقاده للسب لم يحكم بكفره، فضلاً عن عدم قبول توبته، إلا إذا كان يعتقد ما يخالف دليلاً قطعاً. كإنكار صحبة الصديق، وقذف الصديقة، ونحو ذلك فيكفر بذلك، لا بالسب.

أو لم يكن معتقداً شبهة، لكنه استحل السب [فح]، يكفر لاستحلاله المحرم قطعاً بلا شبهة. أما لو سب بدون ذلك كله، لم يخرج عن الإسلام كما علمته مما نقلناه عن كتب المذهب متوناً، وشروحاً، وغيرها.

نعم للإمام تأديبه وتعزيره بها يراه مناسباً في حقه. ولعل من قال أنه يقتل؛ أراد بـ قتلـه سياسة لا كفراً.

[وأعلم] أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين، أو غيرهما من الصحابة مطلقاً، قـول ضعيف لا ينبغي الإفتاء به، ولا التعويل عليه، لما علمته من النقول المعتبرة.

فإن الكفر أمر عظيم، لم يتجاسر أحد من الأئمة على الحكم به، إلا بالأدلة الواضحة العارية عن الشبهة كما علمته مما قررناه.

على أنك قد علمت مما ذكرناه في باب الأول: أنه لا يفتى [بقتل] (''')مسلم، أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة.

وعلمت أيضاً قول صاحب "البحر"، ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشئ منها؛ أي من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب "الفتاوى"، ومنها هذه المسألة المذكورة في "الخلاصة"، فإن غالب هذه مخالفة لما أشتهر عن الأئمة من عدم تكفير أهل القبلة، إلا ما كان الكفر فيه ظاهراً، كقذف عائشة ونحوه.

ولهذا صرح علماؤنا: بأنه لا يفتي بما في الكتب "الفتاوى" إذا خالف ما في المتون، والشروح.

وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدين الحريري أحد شراح "الهداية" في كتاب "إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال" نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: إن هذه الفتاوى هي

<sup>(</sup>٤٩٣) في [أ] (والحاصل).

<sup>(</sup>نادنا) وفي [أ] (بكفر).

اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب، قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخنا، وبـه أقول أيضاً. انتهى.

فقد ثبت أن الأحوط عدم التكفير في مسألتنا، إتباعاً لما في كتب المذهب، فضلاً عن عدم قبول التوبة، فإنه إن ثبت نقله فهو نقل غريب، مع أنه لم يثبت كما مر.

فخذ ما آتيتُك وكن من الشاكرين، ولا عليك من كثرة المخالفين، واستغفر الله العظيم.

هذا وقد رأيت في هذا المسألة رسالة لخاتمة العلماء الراسخين شيخ القراء والفقهاء والمحدثين سيدي ملا على القاري - رحمه الله تعالى- مال فيها إلى ما ذكرته، فلا بأس بتلخيص حاصلها، وذلك حيث قال:

اعلم أن من قواعد القطعية، في العقائد الشرعية، أن قتل الأنبياء أو طعنهم في الأشياء، كفر بإجماع العلماء. فمن قتل نبياً، أو قتله نبي، فهو أشقى الأشقياء.

وأما قتل العلماء، والأولياء، وسبهم فليس بكفر، إلا إذا كان على وجمه الاستحلال، أو الاستخفاف، فقاتل عثمان، وعلى رضي الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماء، إلا الخوارج في الأول، والروافض في الثاني.

وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع، وكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب. بخلاف من أنكر صحبة عمر، أو علي وإن كانت صحبتها بطريق التواتر، إذ ليس إنكار كل متواتر كفراً، ألا ترى أن من أنكر جود حاتم بل وجوده، أو عدالة انوشروان (١٩٥٠) وشهوده لا يصير كافراً، إذ ليس مثل هذا مما عُلم من الدين بالضرورة.

وأما من سب أحداً من الصحابة؛ فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح، أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة، أو اعتقد كفر الصحابة، فإنه كافر بالإجماع.

فإذا سب أحد منهم فينظر؛ فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكفريات فكافر، وإلا ففاسق. وإنها يقتل عند علمائنا سياسة، لدفع فسادهم وشرهم، و إلا فقد قال عليه

<sup>(</sup>٢٩٠) هو الذي أنهى فتنة المزدكية، وهذا قبل دولة الإسلام، هم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال، والنساء، فدامت فتنتهم حتى قتلهم أنوشروان في زمانه. انظر "الفرق بين الفرق". (٢٦٦)ط. المكتبة العصرية.

وذكر الشهرستاني في "الملل والنحل"(٨٦/٢) على هامش الفصل في الملل: أن مزدك دعا(قياد)، وهو والـد أنوشروان إلى مذهبه، فأجابه واطلع أنوشروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله. اهـ.

الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجاعة.

رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (٢٩٦).

فقد جاء بصيغة الحصر، فلا يقتل أهل البدعة إلا إذا صاروا من أهل البغي، وكذا لا يقتل تارك الصلاة خلافاً للشافعي، وأما حديث من ترك الصلاة فقد كفر. فمؤول عند أهل السنة بالمستحل، أو معناه قرب إلى الكفر، أو جره إلى الكفر<sup>(٢٩٧)</sup>.

ثم لا شك أن أصول الأدلة هي الكتاب، والسنة، والإجماع، وليس في تكفير ساب الصحابة، أو الشيخين، إجماع ولا كتاب. بل أحاديث آحاد الإسناد (٢٩٨٠)، ظنية الدلالة. وما

(٤٩٦) البخاري(٦٤٨٤)، وأبو داود(٤٣٥٣)، والترمذي(٢١٥٨)، والنسائي(٢١٦). وأخرجه غير واحد من أهل العلم.

(٤٩٧) مسألة تارك الصلاة: فيها خلاف بين أهل السنة أتاركها كافرٌ، أم يشترط استحلاله وهذا بعد عهد الصحابة وإلا فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر تاركها عمداً.

وقد كتب فيها العلماء كتابات عديدة، فلتراجع في موضعها. والذي يظهر لي أن مجرد تركها كفر بواح فقد جاء عن عبادة بن الصامت قال: "دعانا النبي في فبايعناه، فقال: فيها أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان". "متفق عليه".

ومعلوم أن هناك رواية دلت على معنى الكفر البواح فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (١٨٥٤) وغيره: عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟، قال: لا ما صلوا".

(4٩٨) ليس كل حديث آحاد يرد، وإنها العبرة باتصال السند وضبط رواته وعدالتهم وخلوه من الشذوذ والعلمة القادحة، فها كان على هذا الضرب قبل في الأحكام وفي العقائد ولا فرق بينهها.

وفي هذا الباب ظلت طوائف من أهل البدع، بل كان أصل من جاء بالتقسيم إلى متواتر وآحاد هم المعتزلة، ومن سار على ضربهم، ثم تداوله بعض أهل السنة، لرد ضلال أهل البدع. والله أعلم. أشتهر على ألسنة [العوام] (190) من أن سب الشيخين كفر، فلم أر نقله صريحاً. وعلى تقدير ثبوته فلا ينبغي أن يحمل على ظاهره، لاحتمال تأويله بها مر في حديث تارك الصلاة. [إذ] (100) لو حمل الأحاديث كلها على [الظواهر] (100) لأشكل ضبط القواعد، وحيث دخل الاحتمال سقط الاستدلال (200)، لا سيها في قتل المسلم وتكفيره.

وقد قيل: لو كان تسعة وتسعون دليلاً على كفر أحد، ودليل واحد على إسلامه، ينبغي للمفتي أن يعمل بذلك الدليل الواحد، لأن خطأ في خلاصه، خير من خطأه في حده وقصاصه. لا يقال كيف نسبت القول بتكفير ساب الشيخين إلى العوام، مع ذكره في بعض كتب الفتاوى! لانا نقول أنه ليس بمنقول عن أحد من أئمتنا المتقدمين كأبي حنيفة، وأصحابه.

القاعدة الأولى: أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز، والاشتراك إلى جميع الألفاظ، لكن ذلك باطل، فتعين حينتذ أن الاحتمال للمذي يوجب الإجمال، إنما هو الاحتمال المساوي، أو المقارب أما المرجوح فلا.

القاعدة الثانية: إن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتيالين على السواء صار مجملاً، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر.

القاعدة الثالثة: أنّ لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهراً أو نصاً في جنس، وذلك الجنس متردد بين أنواعه، وأفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى ﴿رَفَّبَوْ مِن فَبّلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ١]. اللفظ ظاهر في إعتاق جنس الرقبة، وهي مترددة: بين الذكر، والأنثى، والطويلة، والقصيرة، وغير ذلك من الأوصاف، ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبة ... اهـ

<sup>(</sup>٤٩٩) من [أ].

<sup>····›</sup> في [أ] (إذا).

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> في [أ] (''الظاهر'').

<sup>(</sup>٥٠٠) ليست القاعدة على إطلاقها فقد قال أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي \_ رحمه الله تعالى -، المتوفي سنة (٦٨٤)هـ في "الفروق" (٢/١٥٤):-

وقد صرح "التفتازاني": بأن سب الصحابة بدعة وفسق. وكذا صرح أبو الشكورُ السالمي في "تمهيده": بأن سب الصحابة ليس بكفر.

وقد ورد عنه ﷺ: "أن من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي [جلد] """.". رواه الطبراني (\*\*°).

ثم لا وجه لتخصيص الشيخين بها ذكر فإن الختنين أي عثمان وعلي، بـل سـائر الصـحابة كذلك، كما يستفاد من عموم الأحاديث وخصوصها.

وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ''من سب علياً فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله''. رواه أحمد والحاكم عن أم سلمة (°۰۰).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد رواه بكير بن عثمان البجلي عن أبي إسحاق بزيادة ألفاظ.

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢٦٨٠)، وفيها تصريح السبيعي بالتحديث، ولكن الزيادة منكرة، فإن بكير بن عثمان البجلي، هو مولى أبي إسحاق السبيعي، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": "روى عنه جندل بسن والق التغلبي".اهـ . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول.

وجاء موقوفاً عن أم سلمة رضي الله عنها في "الكبير"(٢٣/ رقم ٧٣٧) من طريق: فطر بـن خليفـة عـن أبي إسحاق بلفظ: .. "قالت : أليس يسب علي ومن يحبه وقد كان رسول الله ﷺ يحبه؟".

وفطر بن خليفة المخزومي قال الحافظ في "التقريب": صدوق رمي بالتشيع.. اهـ وإسرائل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة، تكلم فيه بـلا حجـة.. اهـ.. فـالمرفوع هـو المحفـوظ والله أعـلم.=

<sup>(</sup>۵۰۳) من [أ].

<sup>(</sup>٥٠٠) في "الأوسط" (٤٥٩٩) ضعيف جداً، تقدم. انظر حاشية رقم(٦٧).

<sup>(</sup>٥٠٠٠) قلت: حسن إن شاء الله من غير قوله "ومن سبني فقد سب الله".

ثم قال - رحمه الله تعالى - فهذا تحقيق هذه المسألة المشكلة، فمن أعتقد غير هذا فليجدد عقيدته، ويترك حميته، وجاهليته. ومن أدعى بطلان هذا البيان، فعليه أن يظهر في ميدان البرهان. والله المستعان.

وقد ثبت عنه ﷺ: أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة، من يجدد [بها] (٥٠٠٠ دينها.

رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (٥٠٠).

=تنبيه: وأخرج الطبراني في الكبير(رقم ٧٣٨) من طريق: السدي عن أبي عبدالله الجدلي عن أم سلمة بمثل لفظ: فطر بن خليفة عن أبي إسحاق به.

والسدي هو إساعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسدي الكبير كذبه السعدي كما في "تهذيب الكمال"، وإذا قوي حاله فلا يخرج عن قول الحافظ في "التقريب": صدوق يهم ورمي بالتشيع. فأبو إسحاق السبعي أرفع منه. والله أعلم.

(۲۰۵ في [أ] (لها).

(°°°) أبوداود(٤٢٩١)، والحاكم(٨٦٥٧)، و البيهقي في "المعرفة"(٥٢) كيا أحال إليه الألباني في "السلسلة الصحيحة"، والطبراني في "الأوسط" (٦٥٢٣) جميعهم من طريق: ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيها أعلم عن رسول الله ﷺ قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به بن وهب.

قلت: رجاله ثقات، وشراحيل بن يزيد المعافري، ذكسره ابسن حبىان في "الثقات"، وكذا ابسن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، والبخاري في "الكبير"، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً وروى عنه جمع.

قال المزي في "تهذيب الكال": روى له البخاري في "أفعال العباد" حديثاً، ومسلم في "مقدمة" كتابه حديثاً، وأبو داود حديثاً. اهـ

ولكن الحافظ قال: صدوق، كما في "التقريب". وقال الذهبي: ثقة، كما في "الكاشف".

قال أبو داود بعد الحديث: رواه عبد الرحمن بن شُريح الإسكندراني، لم يُجزُ به شراحيل.اهـ. والله أعلم.=

فوالله العظيم رب النبي الكريم، أني لو عرفت أحداً أعلم مني بالكتاب والسنة من جهة مبناهما، أو من طريق معناهما، لقصدت إليه، ولو حبواً بالوقوف لديه.

=قال صاحب عون المعبود (١١/ ٣٩٦): وحديث أبي هريرة سكت عنه المنذري؛ وقال السيوطي في "مرقاة الصعود": "اتفق الحفاظ على تصحيحه منهم الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "المدخل"، وعمن نص على صحته من المتأخرين الحافظ بن حجر". انتهى.

وقال العلقمي في شرح "الجامع الصغير": قال شيخنا: "اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح".

وممن نص على صحته من المتأخرين: أبو الفضل العراقي، وابن حجر. ومن المتقدمين: الحاكم في "المستدرك"، والبيهقى في "المدخل". انتهى.

وقال المناوي في "فتح القدير": أخرجه أبو داود في "الملاحم"، والحاكم في "الفتن"، وصححه البيهقي في كتاب "المعرفة كلهم": عن أبي هريرة قال الزين العراقي وغيره: "سنده صحيح". انتهى.

رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني عن شراحيل بن يزيد المعافري (لم يجز به شراحيل) أي لم يجاوز بهذا الحديث على شراحيل فعبد الرحمن قد أعضل هذا الحديث وأسقط أبا علقمة وأبا هريرة والحديث المعضل هـو مـا سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي.

قال المنذري: "وعبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ثقة اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه وقد عضله". انتهى.

والحاصل أن الحديث مروي من وجهين من وجه متصل ومن وجه معضل، وأما قول أبي علقمة فيها أعلم عن رسول الله فقال المنذري الراوي لم يجزم برفعه. التهي.

قلت: نعم لكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي إنها هو من شأن النبوة فتعين كونه مرفوعاً إلى النبي والله أعلم. اهـ.

والشيخ الألباني \_ رحمه الله \_ على تصحيحه قال كها في "الصحيحة": و السند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم .اهـ

قلت: وشراحيل هذا ليس على شرط مسلم، فإنها أخرج له مسلم في مقدمته كها تقدم. وقد علق شيخنا مقبل - رحمه الله تعالى - على شراحيل في المستدرك بقوله: .. فهو يروي عن ابن علقمة ويسروي عنه سعيد بن أبي أيوب. اهـ. ففي النفس من تصحيح الحديث شيئاً. والله أعلم.

وهذا لا أقوله فخراً، بل تحدثاً بنعمة الله تعالى وشكراً، واستزيد به من ربي ما يكون لي ذخراً. انتهى كلام سيدي (٥٠٨) [مثلا](٥٠٩) على القارئ.

(۱۰٬۰ مسألة قـول القائـل لشـخص "سـيدي"؛ سـئل فضـيلة الشـيخ بـن عثيمـين كـما في مجمـوع فتـاوى ورسائل (٣/ ص١١٢/ س٤٧٧): عن الجمع بين قول النبي، ﷺ: "أنا سيد وله تبارك وتعالى" وقوله، ﷺ: "أنا سيد ولد آدم"، وقوله: "قوموا إلى سيدكم"، وقوله في الرقيق: "وليقل: سيدي"؟.

فأجاب بقوله: اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: إن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني: إن النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.

القول الثالث: إن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك: "سيدي أو سيدنا" لأنه ربها يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئاً آخر، وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل "قوموا إلى سيدكم" و"أنا سيد ولد آدم".

لكن هذا يرد عليه إباحته عليه الرقيق أن يقول لمالكه: "ميدي"؟.

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه: "سيدي" أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع عا يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذا لم يكن أهلاً، كما لمو كان فاسقاً أو زنديقاً فلا يقال له ذلك، حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاً، وقد جاء في الحديث "لا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله" وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم. اهـ

فائدة: سئل شيخنا مقبل ـ رحمه الله تعالى ـ كما في "تحفة المجيب على أسألة الحاضر والغريب" (٢٧): السؤال٥: هل يجوز أن نطلق على من يرجع نسبه إلى أهل البيت بأنهم سادة؟

الجواب: لا، هذا ليس بمشروع، وهذا لم يأت إلا في القرن السادس من بعض المتزلفين إلى أهل بيت النبوة، ولم يثبت أن النبي ﷺ خصهم.

والسيد في اللغة من ساد قومه، وأما إذا كان ليس له من السيادة شيء فلا.

وفي كلامة إشارة إلى أنه مجدد عصره، وما أجدره بذلك، ولا [ينكره] (١٠٠ عليه ما هنالك، إلا كل متعصب هالك. وقد أطال – رحمه الله تعالى – ونفعنا به في هذه الرسالة بالرد على من أنكر عليه القول بعدم التكفير.

ثم تكلم على الشيعة المبتدعة وحط [كلامهم](١١٥) على قتلهم سياسة.

ثم قال بعد كلام: ثم مما يجب التنبيه عليه هو أنه قد علم مما قدمناه أنه لا يثبت الكفر إلا بالأدلة القطعية، وإذا جوز علماؤنا الحنفية قتل الرافضي بالشروط الشرعية على طريق السياسة العرفية.

فلا يجوز إحراقه بالنار، بل يقتل بالسيف ونحوه. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (۱٬۵۰۰ بل اللائق أن يستتاب، وإن أظهر شبهة، يؤتى له بالجواب.

ويجب أن يتفحص عنه هل سب جاهلاً، أو خاطئاً، أو مكرهاً، أو مستحلاً. ثم بعد قتله يجب تكفينه، والصلاة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على كل بر وفاجر (١٣٠٠). الخ.

وفي مكة ربها يطلقون عليه الشريف، وهذه تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، والتبابعون لم يقولوا: عن سيدي علي بن أبي طالب عن النبي عليه الله من [أ].

(۱<sup>۱۱)</sup> وفي [أ] (ينكر).

(٥١١) وفي [أ] (كلامه).

 أقول ولا شك أن كلامه هذا في غير الغلاة من الروافض وإلا فالغلاة منهم كفار قطعاً، فيجب التفحص كما قال، فحيث ثبت أن ذلك الساب منهم قتل، لأنهم زنادقة ملحدون.

وعلى هؤلاء الفرقة الضالة يحمل كلام العلماء الذين أفتوا بكفرهم وسبى ذراريهم.

قال العلامة محمد الكواكبي الحلبي في شرحه على نظومة الفقهية المساة بـ"الفرائد السنية" في فصل الجزية قال بعد كلام ما نصه: "وعلى هذا المنوال أفتى العلامة أبو السعود؛ [و](۱۰۰ لما سئل عن الشيعة أيحل قتالهم، وهل يكون المقتول منا شهيداً، مع أنهم يدّعون أن رئيسهم من آل النبي على وكيف يجوز قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله!؟".

فأجاب: أن قتالهم جهاد أكبر، والمقتول منا في المعركة شهيد، وأنهم باغون في الخروج عن طاعة الإمام، وكافرون من وجوه كثيرة، وأنهم خارجون عن الثلاث وسبعين فرقة من الفرق الإسلامية؛ لأنهم اخترعوا كفراً وضلالاً مركباً من أهواء الفرق المذكورة.

وإن كفرهم لا يستمر على وتيرة واحدة، بل يتزايد شيئاً فشيئاً!

(۱۰۱°) رواه الدارقطني في "سننه" (۲/ ۵۷)، والطبراني في "مسند الشامين" (۱۰۱۲–۳٤٦۱) قال الدار قطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات، بل قال قبل ذلك: وليس فيها شيئ يثبت. والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في "ضعيف الجامع" (۳٤٧٨).

والصلاة على مرتكب الكبيرة ونحوها يشرع الامتناع، لما أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٠٨٩٢) قال: ثنا حسن بن موسى ثنا زهير ثنا سهاك عن جابر بن سمرة: "أن رجلاً نحر نفسه بمشقص فذكر ذلك للنبي عليه الله الله أصلي عليه". "حسن"

ورواه أيضاً برقم(۲۰۸٤۲–۲۰۹۰) من طريق إسرائيل وشريك عن سماك به ينحوه. ورواه مطولاً أبو داود(۳۱۸۵).

ومع هذا فلا يترك جميع الناس الصلاة عليه، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٢١٧٣) فقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمه بن الأكوع الأكوع النبي الله النبي الله النبي الله النبي عليها، فقال: هل عليه من دين؟، قالوا: لا، فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟، قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: على دينه يا رسول الله، فصلى عليه".

(١١٤) ليست في [أ].

فمن كفرهم أنهم يهينون الشريعة الشريفة، والكتب الشرعية، وأئمة الدين، ويسجدون لرئيسهم اللعين، ويستحلون ما ثبتت حرمته بالأدلة القطعية، ويسبون الشيخين رضي الله تعالى عنها وسبها كفر، ويسبون الصديقة، ويطلقون ألسنتهم في حقها وقد نزلت براءة ساحتها ونزاهتها رضي الله تعالى عنها، يلحقون بذلك الشين بحضرة النبي عليه وهو سب منهم لحضرته عليه الصلاة والسلام.

فلذا أجمع العلماء [الأمصار] (١٠٥) على إباحة قتلهم، وإن من شك في كفرهم كان كافراً، فعند الإمام الأعظم، وسفيان الثوري، والأوزاعي، أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل، ويرجى العفو كسائر الكفار إذا تابوا.

وأما عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وليث بن سعد، وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم، ولا يعتبر إسلامهم، ويقتلون حداً.

ثم إمامنا أيده الله تعالى إذا عمل بأحد أقوال الأئمة كان مشروعاً. وأما من تفرق في البلاد منهم، ولم يظهر عليه آثار اعتقادهم الشنيع فلا يتعرض إليه، ولا تجرى عليه الأحكام المذكورة.

وأما رئيسهم ومن تابعه، وقاتل لقتاله، فلا توقف في شأنه أصلاً لارتكابهم أنواع الكفر المذكورة بالتواتر، ولا ريب أن القتال معهم أهم من القتال مع سائر الكفار، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قدّم القتال مع مسيلمة ومن تابعه على القتال، مع غيره مع أن أطراف المدينة كانت مملوه من الكفرة. ولم تفتح الشام ولا غيرها من البلاد، إلا بعد تطهير الأرض من مسيلمة وأشياعه. وهكذا فعل [علي](١٥٠ شهفي قتال الخوارج فالجهاد فيهم أهم، بلا ريب ولا شبهة بأن قتيلنا في معركتهم شهيد.

وأما ما ذكر من انتساب رئيسهم إلى النبي على فحاشا أن يكونى له مع هذه الأفعال الشنيعة علاقة في هذا النسب الطاهر، وإنها رئيسهم الكبير إسهاعيل في ابتداء خروجه كها نقل عن الثقات جاء إلى مشهد علي الله وأكره من به من السادات الكرام، وسائر الأشراف العظام، وهددهم بالقتل فأظهروا الامتثال، واصطنعوا له نسباً، ومع ذلك تداركوا، والحقوه بمن هو معروف بأنه عقيم بين علماء الأنساب، وهو موسى الثاني ابن حمزة بن موسى

<sup>(</sup>٥١٥) في [أ] (الأعصار).

<sup>(</sup>۱۱۹ من [أ].

الكاظم الذي هو سابع الأئمة الأثنى عشر عند الإمامية، وإنها العقب من أخيه أبي محمد قاسم بن حمزة بن موسى الكاظم.

ولو فرض صحة نسبه، فإذا لم يكن له دين كان مع الكفرة على السواء، وإنها آل النبي على من يحمى شريعته.

وهذا كنعان ابن النبي نوح من صلبه لم ينجه من عذاب الدنيا والآخرة نسبه إلى أبيه، ولو كان ذلك يجدي نفعاً لما عذب واحد من بني آدم النبي. انتهى.

وسئل أيضاً عن عساكر الإسلام إذا سبوا أحداً من أولاد [القِزِلباش] (١٠٠، وهم الشيعة المذكرون فهل يكونون أرقاء، ويصح بيعهم وشراءهم؟.

فأجاب: بأن آبائهم وأمهاتهم حيث كانوا على المذهب الباطل يسبون الصحابة، ويطيلون الالسنة] دروه على الصديقة. فقد ورد قول ضعيف بأن أولادهم الصغار جداً الذين لا يعقلون الدين [يكون] دووا منهم ابن خمس سنين أو ستة يتلفظ بكلمة الشهادة فإنه مسلم لا يكون رقيقاً أصلاً، ولا يسري إليه كفر آبائه وأمهاته. انتهى ما في الشرح الكواكبي".

أقول: والأحسن ما في "فتاوى" ابن الشلبي (٢٠٠ حيث سئل: عن طائفة ينطقون بالشهادتين غير أنهم لا يصلون، ولا يصومون، ويعظمون الصليب، والكنائس، ويتبركون مها؟.

فأجاب بها حاصله: إن نطقوا بالشهادتين مقرين بهما في وقت ما، ثم صدر منهم ما ذكر فهم مرتدون، تجري عليهم أحكام المرتدين. ويجبر نساؤهم وصبيانهم المميزون على الإسلام ولا يُقتلون.

وإن نطقوا بهما غير منفكين عن تعظيم الصليب فهم كفار، ولا ينفعهم نطقهم بهما ما لم يتبرّؤا عما يخالف ملة الإسلام.

<sup>(</sup>٥١٧) وفي [أ] (القزل باش).

<sup>(</sup>۵۱۸) من [أ].

<sup>(</sup>٥١٩) وفي [أ] (يكونون).

<sup>(</sup>٥٢٠) وهو شهاب الدين أحمد بن يونس الحنفي.

ثم إذا حكمنا بكفرهم، فإن كانوا أهل كتاب يحل وطئ نسائهم بالنكاح، وملك اليمين، وإلا فلا. انتهى ملخصاً.

والظاهر أن الغلاة من الروافض المحكوم بكفرهم، لا ينفكون عن اعتقادهم الباطل في حال إتيانهم بالشهادتين، وغيرهما من أحكام الشرع كالصوم، والصلاة، فهم كفار لا مرتدون، ولا أهل كتاب، والله الموفق للصواب.

نسأله سبحانه [وتعالى] (۱۲۰) أن يحفظنا من الزيغ والزلل، ويمن علينا بحسن الختام عند تناهي [الأجل] (۱۲۰) ويعصم ألسنتنا من القول الباطل، وقلوبنا من كل اعتقاد عاطل، وأن يستر عوراتنا، ويؤمن روعاتنا، ويجعلنا من المعظمين، والموقرين، ظاهراً وباطناً لهذا النبي الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأن يجعل ما عنيت بجمعه خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، وأن يتجاوز [بحمله] (۱۲۰ عمل سطره القلم من خطأ ووهم.

[رب أغفر لي ولوالدي، ولمشايخي ولمن له حق عليّ، والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.](٢٠٠٠)

[وقد فرغ محمد أمين بن عمر عابدين صاحب رد المحتار حاشية در المختار من تحرير هذا الرسالة أي جمعه وتأليفه في سنة سبع وثلاثين ومأتيين وألف.](۲۵۰)

وقد فرغ كتابته من يد الحاج أحمد الديار بكري في الشام الشريفة، بجامع الورد، في سنة خمس وثهانين ومأتيين وألف من هجرة من له العز والشرف١٣٨٥هـ.

<sup>(</sup>۲۱) ليست في [أ].

<sup>(</sup>۲۲۱ من [أ].

<sup>(</sup>٥٢٢) من [أ].

<sup>(</sup>٢٤) من [أ].

وفي [أ] (وقد فرغت من تحريره، وتنميقه وتقريره، في نهار الثلاثاء الحادي والعشرون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين، ومأتيين وألف، والحمد لله رب العالمين).

## فهرس الموضوعات

| areas)    | لومنوع                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Ť·····    | مقدمة الشيخ يحيى بن علي الحجوري                              |
| £         | مقدمة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام                          |
| o         | مقدمة المحقق                                                 |
|           | ترجمة للمؤلف                                                 |
| ٩         | وصف المخطوط وتوثيق نسبة الرسالة                              |
| ١٣        | مقدمة المؤلف                                                 |
|           | سبب تأليف الرسالة                                            |
|           | الباب الأول: في حكم ساب النبي ﷺ وفيه ثلاث فصول:-             |
|           | * الفصل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب، وفيه مسألتين:-       |
| Y1        | * المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء في ذلك ودليله          |
| ۲۱        | - نقل القاضي عياض إجماع الأمة على من أنتقض النبي             |
| *1        | - نقل ابن المنذر إجماع العوام على قتل من سب                  |
| افرا      | - نقل ابن سحنون إجماع العلماء على أن من شتم وتنقص النبي ك    |
| لمالما    | - نقل الخطابي عدم الخلاف في وجوب قتل من سب النبي إذا كان مسا |
| <b>**</b> | - نقل ابن راهویه إجماع المسلمین علی کفره                     |
|           | – هل ابن حزم نقل الخلاف في تكفير المستخف بالنبي؟!!           |
| Y £       | - الدليل على كفره من الكتاب                                  |
| ۲٤        | - الدليل على كفره من السنة                                   |
| Y£        | - حديث الإفك                                                 |
| Υο        | - حديث عبد الله بن أبي سرح                                   |

| صلا   | – قول صاحب البزازية: في قتل الساب حدا ولا توبه له أه           |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | *إستدلاله بأمر النبي ﷺ بقتل ابن الأشرف .                       |
|       | *إستدلاله بأمر النبي ﷺ بقتل أبي رافع اليهودي .                 |
|       | *إستدلاله بأمر النبي عِجَلِيْةٍ بقتل ابن خطل .                 |
| ٥٨    | <ul> <li>ذكر أقوال من تابع البزازي</li> </ul>                  |
|       | – ذكر مقدمة للرد على البزازي ومن وافقه                         |
|       | - من هو المفتي الذي يتخير بين الأقوال                          |
|       | - الر <b>د</b> على البزازي                                     |
|       | <ul> <li>ذكر أن علماء عصر ابن نجيم أنكروا عليه قوله</li> </ul> |
|       | - الرد على صاحب الجوهرة                                        |
|       | -<br>- الرد على المدعي أن مذهب الأحناف هو قبول التوبة بير      |
|       | - الكلام على الذي لا يرتدع                                     |
|       | <ul> <li>الاعتذار لمن يقع في الخطأ من أهل العلم</li> </ul>     |
|       | <ul> <li>رد القول في الاستئجار على تلاوة القرآن</li> </ul>     |
| ٧٨    | – هل يمكن للمفتي أنَّ يفتي بمجرد المراجعة من كتاب؟!            |
|       | – قول المفتيّ أبو السعود أفندي والرد عليه                      |
|       | - الكلام على الزنديق بأقسامة الثلاثة                           |
| ۸٦    | - ما العمل إذا كانت هناك أوجه تمنع التكفير                     |
| ٨٧    | –<br>– ما الذي تحرر لابن عابدين في مسألة الساب عند الحنفية     |
| 1 • £ | الفصل الثالث: في حكم الساب من أهل الذمة                        |
|       | – هل وجد خلاف بقتله؟!                                          |
|       | – ما القول إذا أسلم                                            |
|       | * عن مالك روايتان .                                            |
|       |                                                                |

<sup>\*</sup> عن الحنابلة ثلاث روايات .

<sup>\*</sup> الشافعية على قبول التوبة .

| احكام شاتم خير الأنام | Clor                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1.0                   |                                            |
| 117                   | – حكم قتل القرامطة                         |
| 110                   | - حكم من سب سائر الأنبياء                  |
| رضي الله عنهم         | * الباب الثاني: في حكم ساب أحد الصحابة و   |
| عنهم                  |                                            |
| ة رضي الله عنهم       |                                            |
| ۱۲٤                   | - ضابط تكفير أهل البدع من روافض ونحوه      |
| ضوع                   | – تلخيص رسالة لملا على القارئ متعلقة بالمو |
| 1 £ £                 |                                            |

رقم الإيداع في المكتبة الوطنية الجمهورية اليمنية محافظة عدن رقم التسجيل/٢١٣ تأريخ التسجيل/١٧/ ٢٠٠٦م

كناب ننيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام على أحكام شاتم خير الأنام عليه أو أحد أصحابه الكرام اللهام



Smollino